

كتاب يجيب عن أهم الشبهات التي أثارتها الفرقة الوهابية على أصول المذهب الشيعي الاثني عشري عن طريق عرض سلسلة من الحوارات والمناظرات على بعض القنوات الفضائية



مؤسسة الكوكر المعارث الإسلامية



न्स्रमुख्या द्वास्ट्री

الهنائج ويتحسل الهنائج هالى حطبان الساحبة الهنائج ويتحسل الهنائج هالى حطبان الساحبة

# لسولهاديماديم







تأليف: مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية

## الأجوبة الوافية في رد شبهات الوهابية

#### الجسلد الثاني

#### تأليف: مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية

لجنة التحقيق: الشيخ قيصر التعيمى، الشيخ على حمود العبادى، الشيخ شاكر عطية الساعدى تصحيح: الشيخ عبد السادة الساعدى والشيخ أمير كاظم حسون مراجعة و تقويم: السيد حاتم البخاتى و السيد ميثم الخطيب الناشر: دهكده جهانى آل محمد (ص) الطبعة الاول: / ١٣٢٨ هجرى قمرى الطبعة الاول: / ١٣٢٨ هجرى قمرى التنضيد و الإخراج الفنى: مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية / محسن الجابرى الطبع: اميسران - قم المقدسة سعر الدوره: ١٠٠٠ تومان

جميع حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمؤسسة الكوثر للمعارف الاسلامية هاتف: ۰۰۹۸-۲۵۱-۷۷۳۰۹۴۴ سايت: www.Annajat.org العنوان: قسم/الشارع سمية/ زقاق ۱۸/ رقم الدار ۱۵

شایک: ۲-۷-۹۴۳۸۸





إبطال دعوى أن المآتم والشعائر الحسينية التي تقام فسي

عاشوراء بدعت غير جائزة ومن شعائر الجاهليت

#### الشعائرالحسينيت

#### الشبهت

المآتم الحسينية بدعة غير جائزة، والشعائر التي تقام في عاشوراء شعائر جاهلية.

#### الجواب

قبل الإجابة ينبغي أن نقف على حقيقة البدعة، وعلى الفرق بينها وبين السنة، وعلى حقيقة الشعائر أيضاً، لكي نتمكن من تصنيف العناوين الأخرى، التي طرحت في الشعائر الحسينية، وهل هي من البدعة أم من السنة.

## تعريفالسنت

#### السنتالغت

هي الطريقة (١)، فسنة الله تبارك وتعالى طريقته، ومنه قوله تعالى: ﴿سُــنَّةَ اللَّه الَّه اللَّه اللَّه اللَّه تَبْدِيلاً﴾ (٢).

والسنَّة لغة أعم من كونها حسنة أو سيئة، قال ابن منظور: «والسنة: السيرة، حسنة كانت أو قبيحة...» (٣).

وفي لسان العرب أيضاً: «سنّ فلان طريقاً من الخير، يسنّه إذا ابتــدأ أمــراً من البر لم يعرفه قومه، فاستسنوا به وسلكوه» (١٠).

<sup>(</sup>١) لسان العرب، ابن منظور: ج١٣ ص٢٢٥؛ مجمع البحرين، الطبري: ج٢ ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، ابن منظور: ج١٣، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج١٣ ص٢٢٦.

### السنتافي الاصطلاح الشرعي

السنة اصطلاحاً هي قول المعصوم وفعله وتقريره، كقول رسول الله على وكذا فعله، فإنه إذا فعل شيئاً يدل على مشروعيته، أو تقريره، كما لو كان أحد من الصحابة يأكل الجراد، بمرأى من رسول الله على ولا يردعه على فعدم الردع يدل على عدم حرمة أكل الجراد؛ لأنه لو كان حراماً لوجب على الرسول على عدم عرمة بيان حرمته، فمن سكوته على يستفاد عدم حرمته.

قال ابن الأثير في غريب الحديث: «والأصل فيها [السنة] الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي على ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع، الكتاب والسنة أي: القرآن والحديث»(١).

وبناءً على ما تقدم يتضح أن السنة تنقسم بالمعنى اللغوي إلى قسمين: سنة حسنة، وسنة سيئة، كما قال رسول الله على «مَن سن سنة حسنة كان له مثل مَن عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء، ومَن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» (٢).

أما السنة بالمعنى الاصطلاحي، فهي دائماً سنة حسنة؛ لأنها سنة المعصوم الملاً.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج٢ ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص ٣٦١؛ سنن الدارمي، الدارمي: ج١ ص ١٣٠؛ السنن الكبرى، البيهقى: ج٤ ص ١٧٦ و غيرها.

#### البدعةلغة

بدع: بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أولاً. وفي التنزيل: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ أَي: ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلى رسل كثير.

البدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال، قال ابن السكيت: «البدعة كل محدثة»(١).

وقال الخليل الفراهيدي: البدع: «الشيء الذي يكون أولاً في كل أمر، كما قال الله عز وجل: ﴿ما كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ ﴾ أي: لست بأول مرسل. البدعة ما استحدث بعد رسول الله عَلَيْ من أهواء وأعمال، ويجمع على البدع» (٢٠).

#### البدعتاشرعا

هي نسبة شيء إلى الدين وليس منه، وبتعبير آخر: إدخال ما ليس من الدين.

قال الراغب في المفردات: «والبدعة في المذهب: إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة...» (٣).

وفي لسان العرب عن ابن الأثير: «البدعة بدعتان، بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كانت في خلاف ما أمر الله به ورسوله على فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو

<sup>(</sup>١) لسان العرب: ابن منظور: ج ٨ ص ٦؛ وانظر مختار الصحاح، محمد عبد القادر: ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) كتاب اليمين، الفراهيدي: ج٢ ص٥٤.

<sup>(</sup>٣) مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الإصفهاني: ص٣٩.

رسوله فهو في حيّز المدح...» (١).

وفي مجمع البحرين للطريحي: «والبدعة بالكسر فالسكون: الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة» (٢).

ويتبين من ذلك أن البدعة بالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي؛ ولـذا نجـد أن الـشافعي والغزالي وابن حرزم وابن الأثير وغيرهم، قسموا البدعة بالمعنى اللغوي إلى حسنة وسيئة، بينما البدعة بالمعنى الشرعي لا تكون إلا مذمومة، ولذا ورد في الحديث المستفيض عن رسول الله على الله على بدعة ضلالة» (").

قال ابن حجر: «المحدثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع (بدعة) وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً» (1).

فالبدعة إذاً في الاصطلاح الشرعي تقابل السنة بمعناها الشرعي ومعناها اللغوي إذا كانت حسنة، فما لم يكن الشيء من السنة فهو بدعة، وما هو من السنة فليس ببدعة.

<sup>(1)</sup> لسان العرب، ابن منظور:  $+ \Lambda$  ص $- \Lambda$ 

<sup>(</sup>٢) مجمع البحرين، الطريحي: ج١ ص١٦٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص٢٦؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج١٨ ص٢٤٦؛ فتح الباري، ابن حجر العسقلاني: ج١٣ ص٢١٢.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، ابن حجر العسقلاني: ج١٣ ص٢١٢.

#### الشعيرة لغت

قال الخليل الفراهيدي في (كتاب العين): «تقول أنت الشعار دون الدثار، تصفه بالقرب والمودة... [ويقال]: ليت شعري أي علمي، ويقال: ما يشعرك أي: ما يدريك و منهم من يقول: شعرتُه أي: عقلته وفهمته. والمشعر: موضع المنسك من مشاعر الحج، وكذلك الشعارة من شعائر الحج وشعائر الله مناسك الحج، أي: علاماته. والشعيرة من شعائر الحج وهو أعمال الحج من السعي والطواف والذبائح، كل ذلك شعائر الحج» (۱).

وفي غريب الحديث لابن الأثير: «وشعائر الحج آثاره وعلاماته: جمع شعيرة... الشعائر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها» (٢).

وفي مجمع البحرين: «وحملوا الشعائر على المعالم، أي: معالم حدود الله، وأمره ونهيه وفرائضه» $\binom{7}{}$ .

وفي تاج العروس: «في الصحاح الشعائر: أعمال الحج، وكــل مــا جعــل علماً لطاعة الله عز وجلّ» (٤).

وقال القرطبي في تفسيره: «الشعائر: جمع شعيرة، وهو كل شيء لله فيه أمر أشعر به وأعلم ومنه شعائر القوم في الحرب وشعائر الله أعلام دينه» (°).

ومحصل كلام اللغويين: أن المعنى الجامع لماهية الشعائر، هو جنبة

<sup>(</sup>١) كتاب العين، الفراهيدي: ج١ ص٢٥١.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: ج٢ ص٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع البحرين، الطريحي: ج٢ ص٥١٥.

<sup>(</sup>٤) مختار الصحاح، محمد بن عبد القادر: ص١٨٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي، القرطبي: ج١٢ ص٥٦.

الإعلام الحسي لكل معنى أو سلوك ديني، أو حكم من الأحكام الدينية، كل ذلك يسمى شعاراً، أو شعائر، فالشعيرة إذاً هي العلامة.

## هل للشعيرة معنى شرعي؟

من الأمور المهمة والأساسية التي يقررها علماء أصول الفقه، هي أن الشارع إذا لم يتصرف في الوجود الخارجي في مرحلة تطبيق الحكم على العنوان المأخوذ في لسان الدليل، فلابد أن يكون وجوده هو ما يصدق عليه العنوان عرفاً.

وبعبارة أخرى: إنّ الأصل الأولي يقتضي كون وجود ما ينطبق عليه الحكم والعنوان عرفياً إلاّ أن يجعل له الشارع وجوداً خاصاً، بأن ينصب دليلاً على ذلك، ومثال ذلك تدخل الشارع في وجود وتحقق الصيغة المحققة للطلاق، حيث نجد أن الشارع تصرف في كيفية حصول الطلاق وإن لم يتصرف في عنوان الطلاق اللغوي، وكذلك الأمر بالنسبة للحلف فلا يكون قسماً شرعياً إلاّ بالله، وكذا النذر لا يكون شرعياً إلاّ أن يأتي به الناذر بصيغته الخاصة، فهذا تصرف من الشارع في كيفية الوجود.

أما إذا لم يقم دليل من الشارع على ذلك، فإن القاعدة والأصل الأولى يقتضي أن يكون وجوده وجوداً عرفياً، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَحَـلَ اللَّـهُ اللَّـهُ اللَّيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ ﴾ (١) و ﴿أُوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ (٢)، فحيث لم يأت دليل يتصرف في كيفية وجود العقد البيعي في الخارج يكون البيع بمقتضى القاعدة ما هو

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١.

المتداول عند العقلاء من العقود، وقد أحلّها وأمضاها الشارع وأوجب الوفاء بها، نعم قد يتصرف الشارع في بعض الموارد كبيع السَّلم وغيره.

وإذا تبين ذلك، نقول: إن الشارع إذا لـم يكن قـد تـصرف فـي عنـوان الشعائر، ولا في كيفية تحقيقها ووجودها في الخارج، فإنها تبقـى علـى مـا هي عليه في العرف.

## هل تصرف الشارع في كيفية تطبيق الشعائر؟

عند إجراء استقصاء لأهم الآيات القرآنية الدالة على مشروعية الشعائر الله تبارك وتعالى، نجد أن الدينية، ومحبوبية ورجحان تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، نجد أن الشارع لم يتعرض لبيان كيفية وجودها في الخارج إلا ما تعرض له في بعض الموارد، كما في شعائر الحج وغيرها، حيث جاء ذلك في بعض الآيات القرآنية:

أ - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ (١).

ب - قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (٢).

حيث نجد في هذه الآية المباركة دلالة واضحة على مطلوبية ورجحان التعظيم لشعائر الله، من دون أي تصرف في كيفية حصول التعظيم، وهذا يعنى إيكال كيفية التعظيم إلى العرف.

ج - قوله تعالى ﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٢.

د - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ﴾ (٢).

والتعبير فيهما بلفظ (من) التبعيضية يكشف عن كون البُدن والصفا والمروة من مصاديق الشعائر، من دون التعرض نفياً أو إثباتاً للمصاديق والأفراد الأخرى للشعائر، مما يدلل على الإيكال إلى العرف الذي ذكرناه.

وأمّا كلمات العلماء من الفقهاء والمحدثين من أهل السنة في هذا المجال، والتي تؤكد على فهمهم لعمومية مفهوم الشعيرة والشعائر وشموله لجميع معالم الدين الإسلامي، فهي كثيرة جداً، ونقتصر على ما نصّ عليه فقهاء السنة ومحدّثوهم:

قال القرطبي: ﴿ وَمِن شَعَآئِرِ اللَّهِ ﴾ أي: من معالمه ومواضع عبادته وهي جمع شعيرة » (٣).

وقال أيضاً: «سمّى مشعراً من الشعار وهو العلامة»(١).

وأخرج عن عطاء قوله: «شعائر الله جميع ما أمر ونهى عنه.. وقال الحسن: دين الله كله»، وقال بعد ذلك: «قلت: وهذا القول هو السراجح الذي يقدم على غيره لعمومه» (٥٠).

وقال أيضاً في موضع آخر من تفسيره: «فشعائر الله أعلام دينه» (١٠).

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي، القرطبي: ج٢ ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج٢ ص٤٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه: ج٦ ص٣٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه: ج١٢ ص٥٦.

وقال كذلك: «وترك الصلاة والآذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام» (١).
وقال المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي: «قال في تفسير الخازن: شعائر الله أعلام دينه وأصلها من الإشعار وهو الإعلام، واحدتها شعيرة،

وكلّ ما كان معلماً لقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة من شعائر الله، ومشاعر الحج معالمه (٢٠).

وقال النووي في كتابه الفقهي (المجموع): «وقوله [أي صاحب المهذب] شعائر الإسلام هي جمع شعيرة بفتح الشين، قال أهل اللغة والمفسرون: هي متعبدات الإسلام، ومعالمه الظاهرة، مأخوذة من شعرت أي: علمت، فهي ظاهرات معلومات» (٣).

 $a - e^{i} + e^{i}$  الطبري عن عطاء، أنّه: «فسر الشعائر في الآية: ﴿لاَ تُحِلُّوا شَعَالَمُ اللهُ بَلا تستحلوا أيها الذين آمنوا معالم الله فيدخل في ذلك معالم الله معالم الله كلها في مناسك الحج، من تحريم ما حرم الله إصابته فيها على المحرم وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها، وفيما حرم من استحلال حرمات حرمه... لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده، وإحلالها نهياً عاماً من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء »(1).

و- ما رواه الطبرسي عن الحسن البصري قال: «الشعائر شعائر الله، وهو الدين كله» (٥) وهذا تعميم في موضوع الشعائر أيضاً.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه: ج٥ ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي، المباركفوري: ج٣ ص٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) المجموع، محيي الدين النووي: ٣٠ ص ٨٠

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، ابن جرير الطبري: ج٦ ص٧٤.

<sup>(</sup>٥) زاد المسير، ابن الجوزي: ج٢ ص٢٣٢.

ز - وورد التعميم للشعائر أيضاً عن عكرمة، حيث قال: «إن شعائر الله هي حدوده» (١).

وأمّا الأمور التي عدّها العلماء والفقهاء من مصاديق شعائر الله والـدين الإسلامي، فهي كثيرة جداً، نستعرض منها ما يلي:

١- «الصلاة والزكاة والحج والصوم؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها» (٢).

Y- (...هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء) $^{(7)}$ .

- «من شعائر الله الوقوف والرمي والطواف والسعي $^{(1)}$ .

2-(18) الآذان والإقامة من شعائر الإسلام فتختص بالفرائض $(^{\circ})$ .

وفي بدائع الصانع قال: «والأذان والإقامة، لأنهما من شعائر الإسلام فتختص بالفرائض» (٢) وفي مواهب الجليل قال: «ولأن الإقامة من شعائر الدين» (٧) وقال ابن قدامة في الأذان: «لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فكان فرضاً كالجهاد» (٨).

<sup>(</sup>١) زاد المسير، ابن الجوزي: ج٢ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم، النووي: ج١ ص١٤٨.

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم، النووي: ج٦ ص ٧٠؛ الديباج على مسلم، السيوطي: ج٢ ص ٣٨٥؛ عون المعبود، العظيم آبادي: ج٤ ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأحوذي، المباركفوري: ج٣ ص٥٠٣؛ ونحوه المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٤ ص٠٣٠.

<sup>(</sup>٥)، كشف القناع، البهوتي: ج١ ص٢٧٣؛ ونحوه المجموع، النووي: ج٣ ص ٨٠؛ ونحوه المغني، ابن قدامة: ج١ ص ٤٢٠.

<sup>(</sup>٦) بدائع الصنائع، أبو بكر الكاشاني: ج١ ص١٧١.

<sup>(</sup>٧) مواهب الجليل، الرعيني: ج٣ ص٥.

<sup>(</sup>٨) المغني، ابن قدامة: ج١ ص٤٢٧.

0 «صلاة العيد لأنها من شعائر الإسلام»  $^{(1)}$ .

٦- النووي وغيره قالوا: «الفقهاء والمتفقهين يجب إكرامهم وتعظيم حرماتهم» (٢)، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾، وقوله قال: ﴿ وَمَن يُعَظَّمْ حُرُمَاتِ اللّهِ ﴾.

٧- وقد أوجب النووي الجهاد إذا تُرك صلاة العيد، حيث قال: «يقاتلون لأنه من شعائر الإسلام، وفي تركها تهاون بالشرع» (٣).

 $\Lambda = (not) \cdot (not) \cdot$ 

-9 ما قاله ابن قدامة وغيره: «الجمعة من أعظم شعائر الإسلام» -9

-1 «رفع الصوت بالتكبير من... شعائر الإسلام وأعلام الدين $^{(1)}$ .

 $^{(\vee)}$  وصلاة الجماعة من شعائر الإسلام»  $^{(\vee)}$ .

السلام من شعائر الإسلام» $^{(\wedge)}$ .

١٣ - «لأن النفل الزيادة وهو زائد على الفرض مع أنه من شعائر

<sup>(</sup>١) فتح العزيز، الرافعي: ج٥ ص٦٣؛ مغني المحتاج، الشربيني: ج١ ص٠٣١؛ بدائع الصنائع: ج١ ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) المجموع، النووي: ج١ ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٥ ص٢.

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج، الشربيني: ج٤ ص٢١٢.

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع، أبو بكر الكاشاني: ج ١ ص ٢٦٩؛ الشرح الكبير، ابن قدامة: ج ٢ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) المغني، ابن قدامة: ج٢ ص٢٢٦؛ بدائع الصنائع، أبو بكر الكاشاني: ج١ ص١٩٨.

<sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع، أبو بكر الكاشاني: ج١ ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه: ج٧ ص١١٣.

 $^{(1)}$ الدين العامة $^{(1)}$ 

١٤- «إن الختان سنة وهو من شعائر الإسلام وخصائصه» (٢).

١٦ - «اللعان شعيرة من شعائر الإسلام» (١٦

وهذا فضلاً عن أقوال علماء مذهب الإمامية الذين ذهبوا إلى تعميم الشعائر لجميع معالم الدين.

وخلاصة ما تقدّم من الآيات القرآنية والروايات وأقوال العلماء: إنّ السعائر بمفهومها الشرعي لا تختص بمناسك الحج، أو بخصوص العبادات، وإنما تشمل كلّ ما له دور في إظهار المعالم الأساسية والرئيسة في الشريعة، ونشر أحكام الدين، فلم يتصرف الشارع في كيفية تطبيقها وتحقيقها خارجاً إلا في بعض الموارد، إذن تبقى بعض المصاديق التطبيقية لمفهوم الشعائر على ما هي عليه في العرف، كما هو الحال في البيع في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلُّ اللّهُ النّهُ وَحَرّمَ الرّبَا ﴾، حيث ترك الشارع المقدّس تعيين أفراد ومصاديق حقيقة وماهية البيع إلى ما عليه العرف.

## إيكال الشعائر إلى العرف هل يستلزم البدعة؟

لأجل اتضاح المطلوب ينبغي الإشارة إلى حقيقة مهمة يذكرها علماء الأصول، ويمكن تقريبها بمثال، كما في الاحترام، فإن الاحترام حكم أوّلي يحكم به العقل والشرع، إلاّ أن مصاديقه وطرق التعبير عنه متغيرة

<sup>(</sup>١) حاشية رد المحتار، ابن عابدين: ج١ ص١١١.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق: ج٩ ص٣٥٩؛ الدر المختار، الحصكفي: ج٧ ص٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقى: ج٢ ص٤٦٤.

ومستجدة، تتخذ أشكالاً مختلفة ومتنوعة، فالبعض يستخدم القيام وسيلة وعلامة لإبداء الاحترام والتعظيم، والبعض يجعل المصافحة باليد أو بالإيماء بالرأس أو السجود وسيلة لذلك، إلا أن علم القانون -سواء الوضعي أم الشرعي - لا يعد هذه التغيرات في الأفراد والمصاديق تغيّراً في الحكم الأوّلي للاحترام.

كذلك من الأمثلة قوله تعالى ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُــوَّةٍ وَمِــن رِّبَــاطِ الْخَيْلِ ﴾ (١).

فالقوة سواء كانت ضمن أساليب القتال القديمة، كالسيف والجواد والسهم ونحوها، أو الحديثة كالطائرات والمدافع والدروع ونحوها، فإن جميع ذلك يعد من القوة التي يجب إعدادها، فالقوة ذات مصاديق متعددة، لكن وجوب إعداد القوة ثابت في الشريعة ولم يتغير.

وعلى ضوء ذلك، يتضح أن أصل حكم الشعائر ووجوب تعظيمها ثابت في الشريعة، لأجل دورها الإعلامي الفاعل في إحياء الدين، إلا أن مصاديقها متغيرة وموكولة إلى العرف.

وعلى هذا الأساس نفهم الفرق بين مؤدى (من سن سنة حسنة) وبين موارد حرمة البدعة، حيث أنّه في موارد البدعة لم يكن هناك أي دليل، أو مستند يُعتمد عليه، بينما في موارد السُنّة الحسنة إنشاء عادات وتطبيقات للشعائر الدينية في المجتمع ذات طابع اجتماعي يكون لها الدور الأساس في إبراز معالم الدين، فهي تستند إلى الدليل الشرعي، ومقننة ضمن

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٠.

الشروط الشرعية.

نعم لا بد في الشيء المستجد من مصاديق الشعيرة أن يكون حلالاً مباحاً في نفسه، بخلاف البدعة، حيث تكون سبباً لنشر الرذائل بين الناس بشكل تتحول إلى ظاهرة اجتماعية ثابتة من دون أن يكون لها أي غطاء شرعي؛ وبذلك يتحمل محدثها الوزر المضاعف كما قال على الله الله المن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً»(۱).

## أدلت إقامت المآتم والحزن والبكاء

في مقام ذكر الأدلة التي تساق لإثبات مشروعية هذه الشعائر نواجه نوعين من الأدلة:

## النوع الأول: الأدلة العامة

وهي التي دلّت على رجحان التعظيم وإقامة الشعائر التي لها دور الإعلام الديني، فبعد أن أثبتنا أن الشعائر والشعار يستخدم في مورد الإعلام للمعاني الدينية بأدوات حسية ـ كل ما أعلم وذكّر بالله تعالى، أو بفكرة وعقيدة منتسبة له عزّ وجلّ كأمره ونهيه، فهو شعار وشعيرة دينية يتضح الأمر في المآتم والشعائر الحسينية من البكاء والحزن وإقامة المجالس وغيرها، حيث إنّها تنهض بدور عظيم في التذكير والإعلام بالأهداف التي خرج من أجلها الإمام الحسين على سبط النبي الأكرم

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة، ابن ماجه: ج١ ص ٧٤؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٢ ص ٣١٥.

وخامس أصحاب أهل الكساء، و التي يقع في مقدمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صرح الله بذلك مراراً، حيث قال الله : «بأني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ومفسداً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر» (١). وقال أيضاً الله هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة السرحمن وأظهروا الفساد في الأرض وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا بأموال الفقراء والمساكين وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا» (٢)، وقال الله إعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة لله مخالفاً لسنة رسول الله الله يعمل بعباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله..» (٣).

حيث يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائض الدينية التي أكدت عليها الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى: ﴿وَلْـتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُوْلَــئِكَ هُمُمُ الْمُفْلحُونَ﴾ (٤).

وقول ه تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (°).

<sup>(</sup>١) الفتوح، ابن أعثم: ج٥ ص٢١.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي: ج٢ ص ١٤٠؛ وقريب منه تاريخ الطبري: ج٤ ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري، الطبري: ج٤ ص٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١١٠.

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَــرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكُرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأَمُو ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ (1).

إذن هذه الشعائر والمجالس والمواكب الحسينية وما تتخذ من أشكال مختلفة والمعبرة عن الأسى والحزن، ليست سلوكاً سلبياً خالياً من الأهداف والنتائج التي تُسهم في الرقي الديني للمجتمع، ولا هي مجرد تقاليد اجتماعية فارغة من الأفكار والمفاهيم الرسالية، وإنما هذه الشعائر تعبر عن البعد الرسالي في الشخصية الإسلامية بما تحمل من رؤى وأفكار ومتبنيات رسالية، فهي تشكل جزءاً أساسياً في شخصية الفرد، ولما تقوم به من دور مؤثر في ربط الفرد المسلم بالأهداف الرسالية التي نهض من أجلها الإمام الحسين الله فتكون هذه المآتم والبكاء والحزن وإقامة

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٤١.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ١٧.

المجالس من أفراد ومصاديق شعائر الله، التي حث عليها القرآن الكريم؛ وذلك لدخولها تحت قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (١).

## النوع الثاني: الأدلم الخاصم

وهي الأدلة الواردة في خصوص مشروعية إقامة مآتم الحزن والبكاء على الإمام الحسين الله ، نشير إلى بعضها ضمن النقاط التالية:

## الدليل الأول: الحزن والبكاء سنة تكوينية

إنّ البكاء الذي هو تعبير عن الحزن سنة إلهية تكوينية، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَرْضُ ﴿ (٢) مَا اللّهِ المباركة تنفي بكاء السماء والأرض على هلاك قوم فرعون الظالمين المفسدين في الأرض، وهذا يعني أن السماء والأرض لها القابلية على البكاء والحزن، وإلا فلا معنى للنفي، بل إن الذي يفهم من الآية المباركة هو أن السماء والأرض تبكيان على من يستحق البكاء، ولذا ورد في كثير من الروايات ذكر بكاء السماء والأرض على المؤمن، وإليك بعضها:

1- ما أخرجه الطبري في تفسيره عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَرْضُ ﴾، قال: «بقاع المؤمن التي على قوله يصلى فيها من الأرض تبكي عليه إذا مات وبقاعه من السماء التي يرفع

<sup>(</sup>١) الحج: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٢٩.

فيها عمله»(١)

٢- وفي الدّر المنثور عن مجاهد وابن عباس: «الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحاً» (٢).

 $^{-}$  وفي تفسير القرطبي: «ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت $^{(7)}$ .

٤- قال رسول الله على «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، ألا لا غربة على مؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض»، ثم قرأ رسول الله على ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَرْضُ ﴾ ثم قال: «إنهما لا يبكيان على كافر» (٤).

٥- وأخرج ابن المبارك، وعبد بن حميد، وابن أبي الدنيا، وابن المنذر من طريق المسيب بن رافع، عن علي الله قال: «إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، ثم تلا: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَـيْهِمُ السَّمَاء وَالأَرْضُ﴾» (٥).

٦- «ما من ميت يموت إلا تبكي عليه الأرض أربعين صباحاً» (١). وأمّا بكاء السماء والأرض على الإمام الحسين الله فقد سطرت

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن، الصنعاني: ج٣ ص٢٠٨؛ جامع البيان، الطبري: ج٢٥ ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، الحاكم: ج٢ ص ٤٤٩ [وقال فيه] صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ شعب الإيمان، البيهقي: ج٣ ص ١٨٣؛ فتح القدير، الشوكاني: ج٤ ص ٥٧٧؛ الدر المنثور، السيوطي: ج٧، ص ٤١٣؛ المصنف في الأحاديث والآثار، ابن شيبة: ج٧ ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي، القرطبي: ج١٦ ص١٤١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري، الطبري: ج١١ ص١٣٧.

<sup>(</sup>٥) مسند ابن الجعد، على بن الجعد: ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور، السيوطي: ج٦ ص ٣١.

المصادر العديدة من كتب السنة - فضلاً عن الكتب الشيعية - تفاصيل حصول هذه الظاهرة الكونية عند مقتل الإمام الحسين الله من مطر السماء دماً واحمرارها مدة مديدة، ورؤية لون الدم على الجدران وتحت الصخور والأحجار في المدن والبلدان الإسلامية، وإليك بعض تلك الوقائع:

#### بكاء السماء دما حزنا على الحسين الطلا

١- عن أمير المؤمنين الله قال عندما مر بكربلاء موضع قبر الحسين الله: «فتية من آل محمد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السماء والأرض» (١).

Y - e i ابن حبان: «لما قتل الحسين بن علي مطرت السماء دماً فأصبح جرارنا وكل شيء لنا ملأ دماً» Y = (Y + i)

٣- عن ابن عباس: «إن يوم قتل الحسين قطرت السماء دماً، وإن هذه الحمرة التي ترى في السماء ظهرت يوم قتله ولم تر قبله، وإن أيام قتله لم يرفع حجر في الدنيا إلا وجد تحته دم» (٣).

٤ عن قرة بن خالد قال: «ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بسن زكريا والحسين بن علي، وحمرتها بكاؤها» (٤).

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>۲) الثقات، ابن حبان: ج٥ ص٤٨٧؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٤ ص٢٢٧؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٣ ص٣١٢.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة، القندوزي: ج٣ ص١٠٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ١٤١؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج ٢٤ ص ٢١٧؛ وانظر: تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج ٤ ص ١٥٤، الدّر المنثور، السيوطي: ج ٤ ص ٢٦٤.

- ٥- قال سليمان القاضي: «مطرنا دماً يوم قتل الحسين» (١).
- ٦- عن ابن عباس قال: «إنما حدثت هذه الحمرة التي في السماء حين قتل الحسين» (٢).
- ٧- أخرج الطبراني بسنده عن علي بن مسهر، حدثتني أمّ حكيم، قالت: «قتل الحسين بن علي الله وأنا يومئذ جويرية، فمكثت السماء أياماً مثل العلقة» (٣).
- ٨- أخرج البيهقي عن نظرة الأزدية، قالت: «لما قتل الحسين بن على مطرت السماء دماً فأصبحت جرارنا وكل شيء لنا ملأ دماً» (١٠).
  - -9 عن السدي: «لما قتل الحسين بكت السماء وبكاؤها حمرتها» -9
- ١٠ عن هلال بن ذكوان، قال: «لما قتل الحسين مكثنا شهرين أو ثلاثة،
   كأنما لطخت الحيطان بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس»<sup>(٦)</sup>.
- ١١ وذكر ابن الأثير: «لما قتل الحسين مكث الناس شهرين أو ثلاثة
   كأنها تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع» (٧).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ١٤١؛ ذخائر العقبى، أحمدبن عبد الله الطبـري: ص ١٤٥؛ وانظـر التاريخ الكبير: البخاري: ج٤ ص ١٢٩؛ تاريخ دمشق، ابن عساكر: ج١٤ ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) إحقاق الحق: ج٧٧ ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٩٦، ثم قال: ورجاله رجال الصحيح؛ دلائل النبوة، البيهقي: ص٤٧٢، المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص١١٣؛ تهذيب الكمال، المزي: ج٦ ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) الثقات، ابن حبان: ج٥ ص٤٨٧؛ دلائل النبوة، البيهقي: ج٦، ص٤٧١.

<sup>(</sup>٥) نظم درر السمطين، الزرندي الحنفي: ص٢٢٢؛ جامع البيان، الطبري: ج٢٥ ص١٦٠.

<sup>(</sup>٦) تذكرة الخواص، ابن الجوزي: ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري: الطبري:ج ٤ ص٢٩٦؛ الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج ٤ ص ٩٠؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج ٨ ص ١٨٥؛ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ، أحمد بن

17 – عن ابن أبي جرادة بسند متصل: «لما قتل الحسين مطرنا مطراً بقي أثره في ثيابنا مثل الدم»(١).

17 – عن جعفر بن سليمان، قال حدثتني خالتي أم سالم، قالت: «لما قتل الحسين بن علي مطرنا مطراً كالدم على البيوت والجدر، قال: وبلغني أنه كان بخراسان والشام والكوفة» (٢).

18 – عن يزيد بن زياد، قال: «لما قتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما) احمرت آفاق السماء أربعة أشهر »(۳).

10 – عن أبي جرادة بسند متصل عن إبراهيم النخعي: «لما قتل الحسين احمرت السماء من أقطارها، ثم لم تزل حتى تفطرت وقطرت دماً» (٤).

17 – وعنه أيضاً بسند متصل عن مسعدة، عن جابر، عن قرط بن عبد الله، قال: «مطرت ذات يوم بنصف النهار، فأصابت ثوبي فإذا دم، فلم تشرب، وإذا هو يوم قتل الحسين (رحمة الله عليه)» (°).

١٧- ابن حبان عن حماد بن سلمة وابن علية، عن سليم القاص أبي

يوسف القرماني: ج ١ ص٣٢٥.

<sup>(</sup>١) شرح إحقاق الحق: ج٢٧ ص٣٩٢؛ عن تاريخ حلب: ج٦ ص٢٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال، المزي: ح٦ ص٤٣٣؛ ذخائر العقبى، أحمد بن عبد الله الطبري: ص١٤٥؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٤ ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) الدر المنشور، السيوطي: ج٦ ص ٣١؛ تفسير القرطبي، القرطبي: ج١٦ ص ١٤١؛ وانظر: تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٤ ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) الذرية الطاهرة النبوية، محمد بن أحمد الدولابي: ص٩٧.

١٤٠٧هـ، الدار السلفية.

<sup>(</sup>٥) الثقات، ابن حبان: ص٣٢٩.

إبراهيم، قال: «مطرنا يوم قتل الحسين دماً» (١).

1۸ – ما في الصواعق، عن أبي نعيم الحافظ، عن نصرة الأزدية، أنها قالت: «لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء دماً فأصبحنا وجبابنا وجرارنا مملؤة دماً»(٢).

19 – في الصواعق أيضاً: «قال أبو سعيد: ولقد مطرت السماء دماً بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطّعت» (٣).

 $^{(4)}$  فيه أيضاً: «ظنّ الناس أن القيامة قد قامت»  $^{(4)}$ .

٢١ - وفي خطط المقريزي روي: «أن السماء أمطرت دماً فأصبح كــل شيء لهم ملآن دماً» (°)، أي يوم قتل الحسين الله .

#### بكاء الأرض دما عبيطا

١- أخرج الهيثمي عن الزهري، قال: «لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط» قال الهيثمي: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات» (٦).

Y-e وفي خطط المقريزي: «لم يقلب حجر من أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين إلا وجد تحته دم عبيط» $^{(\vee)}$ .

٣- عن الزهري أيضاً، قال: «ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين إلا عن

<sup>(</sup>١) الثقات، ابن حبان: ج٤ ص٣٢٩؛ لسان الميزان، ابن حجر: ج٣ ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص ٢٩٤؛ ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبري: ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي:ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة، ابن حجر: ص٥٩٦؛ نظم درر السمطين، الزرندي الحنفى: ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال، المزي: ج٦ ص٤٣٣؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٣ ص٢١٠٠.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص ١٩٦؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص١١٩.

<sup>(</sup>٧) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج ١٤ ص ٢٣٠.

دم»، قال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» (١).

٤- عن أبي سعيد، قال: «ما رفع حجر في المدنيا لما قتل الحسين إلا وتحته دما عبيطاً، لقد مطرت السماء دما بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت» (٢).

0- عن خلاد صاحب السمسم، قال: «حدثتني أمي، قالت: كنّا زماناً بعد مقتل الحسين وأن الشمس تطلع محمرة على الحيطان والجدر بالغداة والعشيّ، قالت: وكانوا لا يرفعون حجراً إلاّ وجد تحته دم»(٣).

#### كسوف الشمس واضطراب الكواكب

1- عن عيسى بن حارث الكندي، قال: «لما قتل الحسين (رضي الله عنه) مكثنا سبعة أيام إذا صلينا العصر نظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة، ونظرنا الكواكب يضرب بعضها بعضاً» (3).

Y عن خلف بن خليفة، عن أبيه، قال: «لما قتل الحسين اسودت السماء وظهرت الكواكب نهاراً حتى رأيت الجوزاء عند العصر، وسقط التراب الأحمر» (°).

٣- عن أبي قبيل، قال: «لما قتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٩٦؛ المعجم الكبير، الطبري: ج٣ ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) نظم درر السمطين، الزرندي الحنفي: ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٤ ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: ج٩ ص١٩٧.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال، المزي: ج٦ ص٤٣٢.

كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي (1) قال الهيثمي: «رواه الطبراني وإسناده حسن (1).

#### بكاء ملائكت السماء

١- عن زين العابدين الله في الشام، قال: «أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء» (٣).

# جزور<sup>(1)</sup> تنقلب دما وأخرى نارا

١-عن دويد الجعفي، عن أبيه، قال: «لما قتل الحسين انتهبت جزوراً من عسكره، فلما طبخت إذا هي دم »، قال الهيثمي: «رواه الطبري ورحاله ثقات» (°).

٢ عن حميد الطحان، قال: «كنت في خزاعة فجاءوا بشيء من تركية الحسين، فقيل لهم: ننحر أو نبيع؟ قال: انحروا فجلست على جفنة، فلما جلست فارت ناراً» (¹).

# ورس (۷) يتحول إلى رماد

1 – قال سفيان: «رأيت الورس الذي أخذ من عسكر الحسين صار مثل

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، البيهقي: ج٣ ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) نور العين في مشهد الحسين، أبو إسحاق الإسفراييني: ص٧٠.

<sup>(</sup>٤) الجزور، الناقة المجزورة، وجزر الناقة يجزرها جزراً نحرهاً وقطعها، انظر: لسان العرب: ج٤ ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص ١٢١؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٩٦.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص ١٢١؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج ١٤ ص ٢٣١؛ تهذيب الكمال، المزي: ج ٦ ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٧) الورس: نبت أصفر يكون باليمن يتخذ الغمرة للوجه. عن الصحاح، الجوهري: ج٣ ص٩٨٨.

الرماد» وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (١).

٢ حكى ابن عينية عن جدته: «إن جمالاً ممن انقلب ورسه رماداً،
 أخبرها بذلك» (٢).

#### الحيطان تسيل دما

۱- «لما جيء برأس الحسين الله إلى دار زياد سالت حيطانها دماً» (").

٢- عن مروان مولى هند بنت المهلب، قال: «حدثني بواب عبيد الله بن زياد إنه لما جيء برأس الحسين بين يديه رأيت حيطان دار الأمارة تسيل دماً»(٤).

#### قلم يكتب من دم

عن أبي قبيل، قال: «لما قتل الحسين بن علي بعث برأسه إلى يزيد فنزلوا أول مرحلة فجعلوا يشربون النبيذ، ويتحيون بالرأس، فبينما هم كذلك إذ خرجت عليهم من الحائط يد معها قلم حديد فكتب سطراً بدم:

أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم فهربوا وتركوا الرأس»(٥).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٩٧.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبري: ص١٤٥.

<sup>(</sup>٥) ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبري: ص١٤٥؛ الصواعق، الهيثمي: ص٢٩٤.

#### اضطرام القصر نارا

عن حاجب عبيد الله بن زياد، قال: «دخلت القصر خلف عبيد الله حين قتل الحسين فأضطرم في وجهه ناراً» (١).

#### نوحالجن

Y- وعنها أيضاً، قالت: «ما سمعت نوح الجن منذ قبض النبي على الله الله الله وما أرى مشهور الاقد قتل، تعنى الحسين على فقالت لجاريتها اخرجي فسلي، فأخبرت أنه قد قتل، وإذا جنية تنوح:

ألا يا عين فاحتفلي بجهد ومن يبكي على الشهداء بعدي على رهط تقودهم المنايا إلى متحير في ملك عبدي

٣- عن ميمونة قالت: «سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي»، قال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» (1).

٤- عن أبي جناب الكلبي قال: «حدثني الجصاصون، قالوا: كنا إذا خرجنا إلى الجبان بالليل عند مقتل الحسين سمعنا الجن ينوحون عليه ويقولون:

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص١١٣؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٩٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٣ ص ١٢١؛ المصدر نفسه: ج٩ ص ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٣ ص١٢٣؛ المصدر نفسه: ج٩ ص١٩٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج٣ ص١٢٢؛ المصدر نفسه: ج٩ ص١٩٩.

مسسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود أبواه من عليا قريش جده خير الجدود» (١)

#### ثيابمصبوغةبدم

أخرج المغازلي الشافعي في مناقبه، عن أبي أحمد عامر، قال: «حدثنا علي بن موسى الرضا الله قال: حدثني أبي موسى بن جعفر الله قال: حدثني أبي جعفر بن محمد الله قال: حدثني أبي محمد بن علي الله قال: حدثني أبي علي بن الحسين الله قال: حدثني أبي الحسين بن علي الله قال: حدثني أبي علي بن البي طالب الله قال: قال رسول الله على الله على المنتي فاطمة ومعها ثياب مصبوغة بدم، فتعلق بقائمة من قوائم العرش، وتقول: يا عدل يا جبار! احكم بيني وبين قاتل ولدي! قال على المنتي ورس الكعبة» (٢٠).

#### انقلاب الدنانير خزفا

ما أخرجه الهيتمي في صواعقه: «كان مع أولئك الحرس دنانير أخذوها من عسكر الحسين ففتحوا أكياسها ليقتسموها فرأوها خزفا، وعلى أحد جانبي كل منها ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَ اللّه غَافِلاً عَمَّا يَعْمَالُ الظَّالِمُونَ ﴾ وعلى الآخر ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص ١٢١؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٩٩

<sup>(</sup>٢) مناقب على بن أبى طالب، الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن محمد الشافعي المغازلي: ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة، الهيثمي: ص٣٠٢.

## الدليل الثاني: البكاء والرثاء سنة قرآنية

ويمكن أن نتناول هذا العنوان من ثلاث جهات:

## الجهمّ الأولى: الندبمّ والرثاء في القرآن

إن القرآن الكريم تضمن الرثاء والندبة والعزاء على المظلومين، حيث استعرض ظلاماتهم بدءاً من هابيل ومروراً ببقية الأنبياء والرسل ورواد الإصلاح والعدالة، وكذلك استعرض ما وقع من المصائب والظلم والاضطهاد لبعض الجماعات التي تصدت لمحاربة الفساد والظلم، كأصحاب الأخدود وقوافل الشهداء عبر تاريخ الإنسانية، كما جاء في قوله تعالى: ﴿قُبِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ \* النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ الله نجد أَنّ القرآن الكريم رثى المظلومين من الأطفال الصغار المجني عليهم، نتيجة جهل الجاهلية، كما في وأد البنات، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْوُودَةُ الله سُئِلَتُ \* بِأَيِّ ذَنبِ قُتِلَتُ ﴿ الله الكريم رثى المغرم من ذلك، حيث رثى وندب القرآن الكريم ناقة صالح الله لكونها آية وشعيرة من شعائر الله تعالى.

ولم يقتصر القرآن الكريم على رثاء هؤلاء المظلومين فقط، بل أخذ يتوعد الظلمة بالعذاب والنقمة والهلاك والتنديد بهذه الأفعال القاسية، ومن أبرز هذه الموارد هي:

## ١ قصم الموءودة

حيث رثاها القرآن الكريم - كما سبق - فعرض ما حلّ بها في الجاهلية

<sup>(</sup>١) البروج: ٤- ٣.

<sup>(</sup>٢) التكوير: ٨- ٩.

بشكل مثير للعاطفة والوجدان؛ إذ كانت تدفن في التراب وهي حية مع براءتها وصفاء روحها.

#### ٢. قصم يوسف الله

استعرض القرآن تفصيل القصة المأساوية، التي جرت على يوسف المعلىم ع إخوته، وقد بدأ الله عز وجل الحديث عن يوسف وظلامته وهو طفل صغير، بقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ \* إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ \* إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصَبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلال مَّبِينِ \* اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَو وَأَخُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ ﴿ وَلَمُ الله وَهُوا الله وَهُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ ﴾، فكشفت هذه الآية عن مدى قسوتهم وتعصبهم وتجمعهم، وفضاعة فعلهم في إلقاء الطفل الصغير -الذي لا يقوى على شيء - في أعماق البئر، و لا يخفى ما في هذا المشهد من يقوى على شيء - في أعماق البئر، و لا يخفى ما في هذا المشهد من المأساوية، وكأنها متجسدة أمامه.

ثم يتابع القصة باستعراض مقطع آخر لا يقل مأساةً عن سابقه، وهو عظمة وشدة آثار المصيبة على يعقوب الله بقوله تعالى: ﴿وَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ عَظْمة وشدة آثار المصيبة على يعقوب الله بقوله تعالى: ﴿وَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ \* قَالُواْ تَالله تَفْتُأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ \* قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِي وَحُزْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾، وهذا النص القرآني يكشف عن أن الجزع والندبة قد اشتدا وتفاقما على يعقوب الله إلى حد إصابته بالعمى، وفي بعض الروايات «دخل جبرئيل على يوسف وهو في السجن، فقال: أيها الملك

الطيب الريح، الطاهر الثياب أخبرني عن يعقوب أو ما فعل يعقوب؟ قال: ذهب بصره، قال ما بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعين ثكلى "كذلك يكشف النص القرآني الآنف الذكر أنه الله قد اشتد حزنه، كما هو معنى البث، وشكواه إلى الله تعالى إلى درجة اتهام أبنائه له بالخلل في عقله أو بدنه كما هو معنى (الحرض)، وهذا دليل قرآني قاطع على أن شدة الحزن والجزع على الأصفياء، والالتجاء إلى الله تعالى وبث الشكوى إليه تعالى ممدوح؛ لأنه من فعل الأنبياء المعصومين، وفي تتمة الرواية السابقة سأل يوسف الله جبرائيل الله: «قال: ما أجره؟ قال: أجر مائة شهيد»، وهذا بخلاف ما لو كان الجزع جزعاً من قضاء الله وقدره، فهو من الجزع بخلاف ما لو كان الجزع جزعاً من قضاء الله وقدره، فهو من الجزع المذموم؛ لأنه يعد اعتراضاً على الله تبارك وتعالى.

#### ٣ قصم أصحاب الأخدود

يسطر لنا القرآن الكريم مجموعة من الدروس الأساسية في حياة المسلمين، فيبدأ أولاً بذكر ضرورة توثيق الحادثة قبل الخوض في تفاصيلها، وهذا ما نلمسه في بداية سورة البروج، فقبل استعراضها لقصة أصحاب الأخدود وتبدأ بالقسم الإلهي أربع مرات ﴿وَالسَّمَاء ذَاتِ البُرُوجِ \* وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ \* وَشَاهِد وَمَشْهُود ﴾ (٢) ثم بعد ذلك تبدأ السورة المباركة برسم أحداث القصة فتقول: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأُحْدُودِ ﴾ وهذا الأسلوب يعد

<sup>(</sup>۱) المصنف، ابن أبي شيبه: ج ۸ ص ۱۲۲؛ الهم والحزن، ابن أبي الدنيا، ص ۷۷؛ وانظر: زاد المسير، ابن الجوزي: ج ٤ ص ٢٠٤؛ وانظر: الدر المنثور، السيوطي: ج ٤ ص ٣٠؛ وانظر: تفسير التعالبي: ج ٣ ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) البروج: ١-٣.

من أروع أساليب الندبة والرثاء، وهو نظير قول الراثي: «قُتل الحسين عطشاناً مذبوحاً من القفا مسلوب العمامة والردا».

ثم يأخذ القرآن الكريم بتصوير الحادثة بشكل يثير العواطف ويؤججها، حيث أن نَفْسَ وصفهم بأصحاب الأخدود، إنّما هو للتأكيد على بيان كيفية قتلهم داخل الأخدود، وهو الشق داخل الأرض، ثم يصف النار التي أحرقتهم بأنها شديدة، كما في قوله تعالى ﴿النَّارِ ذَاتِ الْوَقُود﴾، ثم ينتقل إلى نقطة أخرى من المشاهد التي تكشف بشاعة الجريمة، فيقول: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ وأي أن الظالمين لشكة قسوتهم وتنكيلهم بالمؤمنين أجلسوهم على شفير الأخدود المتأجج بالنار من أجل إيجاد حالة من الرعب والخوف في أوساطهم من أجل التخلي عن دينهم وعقيدتهم التي آمنوا بها، وبعد ذلك تتابع السورة بيان شدة الرحمة والشفقة الإلهية على الظلامة التي حلّت بالمؤمنين بقوله تعالى ﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُـهُودٌ، وبعد ذلك تنتقل السورة لعرض براءة ساحة المؤمنين، وفي نفس الوقت تكشف وتبرز صمود المؤمنين وتماسكهم، وسمو هدفهم ونبل مبادئهم، كما في قوله تعالى ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بالله الْعَزيز الْحَمِيدِ، ومن هنا يبدأ الباري تعالى بالتنديد للظالمين وتهديدهم، ليعلن بذلك عن قاعدة وسنة إلهية، وهي الوقوف إلى جانب المظلومين في مواجهة الظالمين؛ ليعطي بـذلك درسـاً آخـر مـن الـدروس القرآنية للمؤمنين، وهو تربيتهم على ضرورة الوقوف مع المظلومين، والتضامن معهم ومساندتهم، والتنديد بالظالمين وأدانتهم وشجبهم والنفرة منهم والبراءة من أفعالهم، منهم وضرورة عدم وقوف المؤمنين موقف

اللامبالاة والتقاعس بذريعة أن هذه الأحداث إنّما حصلت في غابر التاريخ، كما قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتُنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ \* ... إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَسَدِيدٌ \* إِنَّهُ هُو يُسْدِئُ وَيُعِيدُ \* وَهُو وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ \* ... إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَسَدِيدٌ \* إِنَّهُ هُو يُسْدِئُ وَيُعِيدُ \* وَهُو الْعُفُورُ الْوَدُودُ ﴾، ونلمس من هذا الجو القرآني أنه لا يرضى بالاكتفاء من المسلم والقارئ للسورة بالتعاطف وإثارة الأحاسيس تجاه المظلوم، وإنما يطلب من المسلم أن يكون على أشد درجة من النصرة والاستنكار للظالم، وعمله والتنديد به، ولو كان زمانه قد مضى، وهذا درس آخر يمليه القرآن الكريم على المؤمنين؛ مستهدفاً بذلك تطهير الإنسان من الانصهار والذوبان مع الظالمين، كما قال تعالى ﴿هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ \* فِرْعَوْنُ وَلَهُودَ \* بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكُذِيبٍ \* وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ﴾.

#### ك قصت قتل قابيل هابيل

إننا نجد أن القرآن الكريم استعرض جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل راثياً له بقوله عزّ وجلّ: ﴿ لَنِن بَسَطَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَسدِيَ إِلَيْكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَسدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١).

فالسورة تبين لنا ما يحمله هابيل من إيمان وصفاء وخوف من الله عز وجل، وتبين أيضاً ما يحمله قابيل من القساوة والوحشية والعدوان.

وهذا العرض بدوره يبين صورة من صور الرثاء في القرآن الكريم للمظلومين، عرضها تعالى بأسلوب مثير للعاطفة والوجدان للوقوف مع المظلومين.

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۲۸ - ۳۰.

#### ٥ قصم فرعون وهامان مع بني إسرائيل

الصورة التي يعكسها القرآن الكريم لعمل فرعون وهامان وما ارتكباه من ظلم واستكبار في الأرض، قال تعالى: ﴿يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿يَسُمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ (١)، ولا يخفى ما في هذا التعبير من الرثاء والعزاء، لما حل بالمؤمنين من بني إسرائيل.

#### ٦. تنديد واستنكار القرآن لقتل الأنبياء

وقد ذكر ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم:

منها: قوله تعالى: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ ".

ومنها: قوله عز وجل ﴿ ﴿ فَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (٤).

ومنها: قوله تبارك وتعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ الّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٥)، وقد استنكر القرآن الكريم في هذه الآيات وغيرها قتل رواد الإصلاح من الأنبياء والأولياء، وهذا من التنديد والشجب الذي تستهدفه الكثير من الشعائر الحسينية.

<sup>(</sup>١) القصص: ٤.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم: ٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٩١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٦١.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٢١.

#### ٧ قصرة قتل ناقرة صالح

إن من أروع صور العزاء والرثاء والندبة التي يعرضها القرآن الكريم هذه الجريمة البشعة، التي ارتكبها الأشقى في حق ناقة صالح الله مع أنها كانت تتمتع بنوع من الحرمة؛ لكونها من الشعائر والحرمات التي أضافها الله سبحانه وتعالى لذاته المقدسة، حيث قال تعالى: ﴿إِذِ انبَعَتْ أَشْ قَاهَا \* فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ نَاقَةَ اللّهِ وَسُقْيًاهَا \* فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِلَانِهِمْ فَسَوَّاهَا \* وَلا يَخَافُ عُقْبًاهَا \* (1).

فالسورة المباركة أسندت ذلك الفعل الشنيع إلى قوم ثمود بأجمعهم، مع أن الذي قام به شخص واحد، وهذا درس آخر يقدّمه القرآن الكريم من خلال استعراضه هذه القصة، وهي أن مَن رضى بفعل قوم كان كمن شاركهم في فعلهم؛ ولذا أسند الجريمة لقوم ثمود لرضاهم بفعل ذلك الأشقى.

وهذا يعني ضرورة التضامن والوقوف مع المظلومين، والشجب والاستنكار لما يقوم به الظالمون، فلابد من تفاعل الشخص مع آيات القرآن الكريم كل آية بحسبها، وقد ورد في هذا المعنى روايات كثيرة:

<sup>(</sup>١) الشمس: ١٢ – ١٥.

فمن لم يبك فليتباك "()، ولا يخفى ما في الآيات الأخيرة من سورة الزمر من دواعي الحزن والبكاء والأسى، كقوله تعالى: ﴿وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيه أُخْرَى فَاإِذَا هُم قَيَامٌ فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيه أُخْرَى فَا إِذَا جَاوُوهَا فُتِحَت أَبُوابُهَا وَقَالَ يَنظُرُونَ ﴾ (٢) ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَاوُوهَا فُتِحَت أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَتُتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا لَهُمْ خَزَتُتُهَا أَلَمْ يَأْتكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا لَكُورِينَ ﴿ قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَي الْمَعْكَبُرِينَ ﴾ [3]. وهذا ما يقرره أيضاً علماء فن التجويد من فيها فَبِئسَ مَثُوى الْمُتكبِّرِينَ ﴾ [3]. وهذا ما يقرره أيضاً علماء فن التجويد من التجويد من البحر الفرح والابتهاج، وان تبشر بالجنة والثواب فلابد من قراءتها بأسلوب الفرح والابتهاج، وان كانت بنحو الإنذار والوعيد فلابد من أن تقرأ بكيفية الخوف والحزن والانكسار، وان كانت بنحو الرثاء والنوح فلابد أن تقرأ بهذا بالنحو المناس لذلك.

ثم إنّ القرآن الكريم يقرر المبدأ النبوي القائل: «لا يحب رجل قوماً إلا حشر معهم» (1) فينسب القرآن الكريم قتل الأنبياء إلى الذين عاصروا نبينا محمد الله مع أن بينهم وبين أنبياء اليهود بوناً واسعاً؛ وما ذلك إلاّ لأنهم كانوا راضين بما فعل أسلافهم من اليهود بالأنبياء.

والملاحظة الجديرة بالذكر أن القرآن الكريم ليس كتاباً قصصياً

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، الطبراني: ج٢ ص٣٤٨.

<sup>(</sup>۲) الزمر: ۸۸.

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٧١ – ٧٢.

<sup>(</sup>٤) المعجم الصغير، الطبراني: ج٢ ص٤١؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج١٠ ص ٢٨٠، وقال، (رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح).

للتسلية، وإنما هو كتاب عبرة وموعظة، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءِتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّـن رَبِّكُمْ وَشِفَاء ﴾ فالغرض القصة هو رَبِّكُمْ وَشِفَاء ﴾ فالغرض القصة هو أخذ العبرة والموعظة من الأمم السابقة.

#### ويتحصلمماتقدم

١- إن أسلوب وأدب الرثاء والعزاء وإقامة المآتم أسلوب اتخذه القرآن الكريم لإثارة المشاعر والعواطف للوقوف مع المظلومين والتضامن معهم والبراءة من الظالمين.

٢-إذا كان أسلوب الرثاء والندبة والعزاء سنة قرآنية اتخذها القرآن لبيان ظلامات المظلومين كالأنبياء والأولياء وكأصحاب الأخدود، بل وحتى الناقة والموءودة، فكيف بحبيب رسول الله ولله وفلذة كبده وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة؟ لاسيما وأن القرآن الكريم أمر بمودتهم، والمودة تعني التعاطف والتضامن معهم الله بأن يفرح المؤمن لفرحهم ويحزن لحزنهم.

### الجهمّ الثانيمّ: رثاء أهل البيت ومودتهم

لاشك أن مفهوم الحب والمودة والرحمة من الصفات المهمة التي أكد عليها القرآن الكريم واعتبرها من الصفات الأساسية في المؤمنين كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٥.

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ( ) ، وَقُولُه تَعَالَى: ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّه مِسْكِينًا وَيَتِيماً وَأَسِيرًا ﴾ (٢).

وقوله عز وجل : ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّـذِينَ مَعَـهُ أَشِـدًّاء عَلَـى الْكُفَّـارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ﴾ (٣).

وقد أثبت القرآن صريحاً أيضاً وجوب محبة الرسول الأكرم على وأهل بيته الله والمودة لهم، والآيات في ذلك كثيرة من جملتها:

١ - قوله تعالى: ﴿ قُل لا ۚ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ (١).

٢ وقول عالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (٥).
 ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ (٥).

٣- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَ الْحُكُمْ وَأَبْنَ الْحُكُمْ وَإِخْ وَانْكُمْ وَأَرْوَاجُكُ مُ وَأَنْكُمْ وَأَرْوَاجُكُ مُ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مَن اللَّه وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ صُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْ لَذِي الْقَلُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ صُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْ لَذِي الْقَلْوَمُ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْ لَذِي الْقَلْوَمُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

وقد دأب النبي على بيان أن محبة أهل البيت الله واجبة ومفروضة على كل مسلم، وأنها شرط شفاعته يوم القيامة، وأن حبهم وولاءهم لا يفارق حب الله على ولاءه، كما لا ينفك حبه وولاؤه على عن حب الله

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الإنسان: ٨

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الشوري: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٣١.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٢٤.

وولائه، وأن بغضهم بغض لله ولرسوله الله وفي مقام الاستشهاد لذلك نواجه حشداً واسعاً من الروايات:

٣- وعنه عَلَيْ «يرد الحوض أهل بيتي ومن أحبهم من أمتي كهاتين السبّابتين» (٣).

3- وعنه على «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن جسده فيم أبلاه، وعن ماله فيم أنفقه، ومم اكتسبه، وعن حبنا أهل البيت»(1).

٥- وعنه ﷺ: «أدّبوا أولادكم على ثلاث: حب نبيكم، وحب أهـل بيتـي، وعلى قراءة القرآن»(٥).

٦- وعنه ﷺ: «من أراد التوسل إلي وأن يكون له عندي يد أشفع لـ ه بهـا يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم» (٦).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، الطبراني: ج٧ ص ٧٥؛ المعجم الأوسط، الطبراني: ج٦ ص ٥٩؛ نظم درر السمطين: ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج٢ ص١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ذخائر العقبى، الطبري: ص١٨؛ مقاتل الطالبين، أبو الفرج الأصفهاني: ص٤٤؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص١١٦.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير، الطبراني: ج١١ص ٨٤ المعجم الأوسط، الطبراني: ج٩ ص١٥٦؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٩ ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) الجامع الصغير، السيوطي: ج١٠ ص٥١؛ كنز العمال، المتقى الهندي: ج١٦ ص٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) الصواعق، ابن حجر: ص٢٦٧؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص٣٧٩.

٧ - وعنه عَلَيْهُ: «لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي ولا يبغضنا إلا منافق شقي» (١).

٨- وعنه ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منى» (٢)، يعنى بهم أهل البيت الميلية.

٩- وعنه ﷺ: «من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة» (٣).

1٠ - وعنه على «لا يؤمن رجل حتى يحب أهل بيتي لحبي»، فقال عمر بن الخطاب: وما علامة حب أهل بيتك ؟ قال: «حب هذا وضرب بيده على على» (٤).

١١- وعنه على السعيد حق السعيد من أحب علياً في حياته وبعد موته» (°).

١٢ - وعنه على الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغ ضهما فقد أبغضني» (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ص٣٤٧؛ المصدر نفسه: ج٢ ص١١٦، ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة، ابن ماجه: ج١ ص٥٠؛ المستدرك، الحاكم: ج٤ ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، محمد بن عيسى: ج٥، ص٥٠٣؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج١ ص٧٧.

<sup>(</sup>٤) نضم درر السمطين، الزرندي: ص ٢٣٣؛ بشارة المصطفى، محمد بن علي الطبري: ص ٢٤٥؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير، الطبراني: ج٢٦ ص١٥؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٣٢؛ ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبري: ص٩٢.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه: ج ١ ص ٥١؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج ٢ ص ٢٨٨؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج ٣ ص ٤٥٨؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج ٢ ص ٥٥٤؛ ذخائر العقبى، أحمد بن عبد الله الطبرى: ص ١٢٣.

- ١٤ وعنه عَيَاللهُ «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما» (٢).
  - ١٥- وعنه ﷺ: «من أحبني فليحب هذين» (٣).
- ١٦ وعنه عَلَيْ: «اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه» (١)، يعني الحسين الله.

الله من أحب حسين، أحب الله من أحب الله من أحب حسيناً، حسين سبط من الأسباط» (°).

وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره تعليقاً على آية المودة ﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ اختصاص أهل البيت الله بمزيد من التعظيم، وذكر لذلك وجوها قال: «الثاني: لا شك أن النبي عَلَيْهُ كان يحب فاطمة عِلَكَ، قال عَلَيْ «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها»، وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله عَلَيْهُ أنّه كان يحب علياً والحسن والحسين المناه وإذا ثبت ذلك،

<sup>(</sup>١) المصنف: ج٧ باب ما جاء في الحسن والحسين (طَلِمُتَلِكُا)، ص٥١١؛ وانظر: مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٧٩؛ ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبري: ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، الترمذي: ج٥ ص٣٢٢؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص٤٩؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٢١؛ نظم درر الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٢١؛ نظم درر السمطين، الزرندي: ص٢١١؛ أسد الغابة، ابن الأثير: ج٢ ص١١.

<sup>(</sup>٣) مسند أبي داود: الطيالسي: ص٣٢٧؛ الإصابة: ج٢ ص٦٣؛ تـاريخ مدينـة دمـشق: ج١٣ ص٢٠٠؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٨ ص٢٢٥؛ العلل، الدار قطني: ج٥ ص٦٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ج٧ ص٥٥؛ مسنّد أحمد، أحمد بن حنبل: ج٢ ص ٢٤٩؛ السنن الكبرى، النسائي: ج٥ ص ٤٤٩؛ السنن الكبرى، النسائي: ج٥ ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي، ج٥ ص ٣٢٤؛ سنن ابن ماجه: ج١ ص٥١، باب فضائل أصحاب رسول الله ﷺ؛ مستدرك الصحيحين: ج٣ ص١٧٧؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل، ج٤ ص١٧٢.

وجب على كل الأمة مثله لقوله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١) ولقوله تعالى: ﴿ فَلْ يَحْدُر اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ ولقوله: ﴿ فَلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّه فَ اللَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ ولقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسسَةٌ ﴾ الثالث: إنّ الدعاء للآل منصب عظيم؛ ولذلك جُعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وهو قوله: «اللّهم صلّ على محمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد»، وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب، وقال الشافعي:

يا راكباً قف بالمحصب من واهتف بساكن خيفها سحراً إذا فاض الحجيج فيضاً كملتطم الفرات إن كان رفضاً حب آل فليشهد الثقلان أني

ونقل أيضاً عن صاحب الكشاف عن النبي على قال: «من مات على حب آل محمد مات شهيداً، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائباً، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان، وألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على جاء يـوم القيامة على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يـوم القيامة

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٨.

مكتوباً على جبينه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغيض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة.

هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف، وأنا أقول: آل محمد على هما النين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل، ولاشك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله على أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل...»(١).

ولا يخفى أن المودة لأهل البيت الله لا تقتصر على مجرد المحبة القلبية فقط، وإنّما هي عمل قلبي تترجمه أفعال الشخص على أرض الواقع، فلابد أن تتجلى تلك المحبة في بعض المظاهر التي تجسدها في الواقع الخارجي، ومن أهم هذه المظاهر:

أولاً: لزوم اتباعهم والأخذ منهم، والتسليم لأمرهم، لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ اللَّهُ ﴿ (٢) وهذه الآية المباركة دالة على أن المحبة الحقيقية لله عز وجل إنّما تكون بمحبة رسول الله على واتباعه، وهذا جار فيمن هم نفسه وأهله وورثته وأوصياؤه.

ثانياً: الحزن لجزنهم، والفرح لفرحهم، كما في قوله تعالى: ﴿إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ فَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَهُمْ فَرِخُونَ ﴿ وَهُمْ الله مِن الكَفَارِ بِأَنهم فَرِحُونَ ﴾ (٢)، فقد ذم الله تبارك وتعالى أعداء رسول الله من الكفار بأنهم

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير، الفخر الرازي: ج٢٧ ص١٦٦ -١٦٧.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣١.

<sup>(</sup>٣) البراءة: ٥٠.

يفرحون بما يسوء النبي على ويحزنون إذا أصابته على حسنة، فالآية الكريمة تبين أن العداوة تستلزم الحزن لفرح النبي على وأهل بيته الملك والفرح لمصيبته على وأهل بيته الله وأهل بيته الله وأهل بيته الله وأهل بيته الله وأهل الآية بدلالة المفهوم - أن المحبة تقتضي الحزن لمصابهم والفرح لفرحهم، ونظير ذلك قوله تعالى وإن تَمْسَسْكُمْ حَسْنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبُرُواْ وَتَتَقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ .

إذن بمقتضى هذه الدلالات القرآنية يتضح أن إقامة مظاهر الحزن من العزاء والرثاء على المصائب -التي حلت بأهل البيت الله وبالخصوص ما جرى على سيد شباب أهل الجنة من الرزايا والمصائب -من أهم ما تفرضه وتوجبه مودة القربي.

#### الجهم الثالثم: مدح القرآن للبكاء

عند التأمل والتدبر في الآيات القرآنية، نجد أن مدح البكاء والتحسس والتأثر العاطفي احتل مساحة واسعة من القرآن الكريم، فهناك العديد من الآيات الكريمة التي اعتبرت الانفعال العاطفي ـ الذي يكون البكاء احد مظاهره البارزة ـ بأنه انفعال وتأثر مطلوب وفطري، وكمال للنفس الإنسانية؛ إذا كان ناشئاً عن حقيقة من الحقائق الدينية، وفيما يلي إشارة إلى بعض تلك الآيات:

أولاً: قوله تعالى: ﴿ لَتَجدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَلَتَجدَنَّ أَقْرِبَهُمْ لاَ يَسْتَكُبُرُونَ \* وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ السَّمْعِ وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبُرُونَ \* وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ السَّمْعِ مَمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِينَ ﴾ (١) حيث نجد أن هذه مما عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاكُتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (١) حيث نجد أن هذه

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۸۲ – ۸۳

الآية المباركة ذمت اليهود لشدتهم وقسوتهم وامتدحت القسيسين والرهبان من النصارى لرقة ولين قلوبهم وفيض دموعهم خضوعاً أمام الحق بعد أن عرفوه.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ للّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سَبيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* وَلاَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى ال

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ مَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَلَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيات كَمَنْ حَمَّنْ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ (٢٠)، فمن صفات المدح التي أثبتها القرآن الكريم للأنبياء وهم الأسوة والقدوة المتحركة أمام الناس والنموذج الذي تقتدي به البشرية هي تأثرهم العاطفي الذي يظهر بمظهر البكاء غالباً عندما تتلى عليهم آيات الرحمن.

رابعاً: قوله تعالى حكاية عن يعقوب الله وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَالْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ \* قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا وَالْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْهَالِكِينَ \* قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ وَتَكُونَ مِنَ اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣)، فقد خلد القرآن الكريم بهذه الآيات المباركة بكاء يعقوب

<sup>(</sup>١) التوبة: ٩١ – ٩٢.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) يوسف، ٨٤-٨٦

على يوسف ليسطر بذلك درساً قرآنياً على مر الأجيال وهذا هدي من هدى الأنبياء الذين أمر الله سبحانه وتعالى رسوله على الإقتداء بهديهم حيث قال: ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ وأمر أمة النبي عَيْلَ الاقتداء به بقوله عز وجل : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، وهذا يعني إنما جاء من قصص في القرآن الكريم لأجل العبرة والاقتداء ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصهمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾، فيعقوب الله الذي هو نبى من أنبياء الله المصطفين المعصومين استمر بكاؤه على يوسف طوال فترة غيابه واشتد به البكاء حتى أبيضت عيناه من الحزن، أي عميت، وقد كان بكاؤه ـ الذي أوصله إلى حالة العمى ـ بإرادة واختيار منه، فإذا كان شوق وحزن وبكاء نبي على نبي آخر يصل إلى هذا الحد، فكيف بنا نحن غير المعصومين عندما نرى ونسمع بما حل بالمعصومين الله من المصائب والرزايا والقتل والاضطهاد، فأي قلب لا يحزن وأي عين لا تدمع، وكيف لا نعقد تلك المجالس التي عقدها يعقوب الله على يوسف الله حزنا وبكاءً ورثاءً وكان حزنه كحزن سبعين ثكلي، ولم يكن يعلم أن يوسف قد مات أو قتل بل ظاهر الآيات القرآنية تدل على أنه كان يعلم بحياته، كما في قوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مـنَ اللَّه مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞ يَا بَنيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ من يُوسُفَ وَأَخِيه وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾، أخرج السيوطي عن عمر بن يونس اليماني، والخطيب البغدادي عن يحيى بن سليم: «إن ملك الموت أستأذن ربّه تعالى أن يسلم على يعقوب الله فإذن له: فأتاه فسلم عليه فقال له

بالذي خلقك هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا...»(١).

إذن هذا السلوك والخلق النبوي الذي يسطّره القرآن الكريم، أنّما هو لأجل التأسي به، واخذ العبرة والموعظة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِلَ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمنُونَ﴾ (٢).

خامساً: مدح القرآن الكريم البكاء الناتج عن الخشوع والتدبر في الآيات الإلهية، والشوق إلى لقاء الله عز وجل، كما في قوله تعالى: ﴿ قُلْ آمنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُوْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَحرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (٣).

سادساً: ذم القرآن الكريم ونهيه عن الضحك والإمساك عن البكاء كقوله تعالى: ﴿أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجُبُونَ وَتَصْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ﴾ (٤).

كذلك ذمه تعالى وزجره عن الفرح المذموم الذي يكون قريناً للفخر والزهو، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتُهُ لَيَقُـولَنَّ ذَهَـبَ السَّيِّنَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَحُورٌ ﴾ فالقرآن يذم الفرح الذي يكون سببه غاية دنيوية، قال تعالى: ﴿لا تَفْسرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِببُ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ج١٣ ص١٧٣؛ ونحوه الدر المنثور: ج٤ ص٣٦؛ ونحوه في تفسير القرطبي: ج٩ ص٢٥١.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) الأسراء: ١٠٧ – ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) النجم: ٥٩-٦٠.

<sup>(</sup>٥) هود: ١٠.

الْفَرِحِينَ ﴿ ' ' . ويخصص الفرح الممدوح فيما إذا كان في سياق الطريق إلى الكَمال، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَ حُوهُ هُ وَ خَيْدٌ مِّمَّا اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَ حُوهُ وَ هُ وَ خَيْدٌ مُمَّا اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَ حُوهُ وَ هُ وَ خَيْدٌ مُمَّا اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَ حُوهُ وَ الرّسول عَلَيْ اللهُ وَبِرَي بأيهما أشد فرحاً بقدوم جعفر أم بفتح خيبر » (٣).

إذن من ذلك يتضح أن البكاء ليس مذموماً ولا سلبياً على إطلاقه، بل إن أغلب أفراده لها آثار إيجابية على النفس الإنسانية بصريح القرآن الكريم كما تقدم. فضلاً عما ورد من الروايات المستفيضة وفتاوى الفقهاء التي عدت البكاء من خشية الله من أعظم القربات والعبادات:

١- في دعاء لرسول الله عَلَيْمَالَة: «اللهم ارزقني عينين هطالتين، تشفيان القلب تذرف الدموع من خشيتك قبل أن يكون الدمع دماً والأضراس جمراً» (٤٠).

٢-عن النبي ﷺ قال: «سبعة يظلهم الله... رجل ذكر الله ففاضت عيناه» (°).

٣- عن مطرف عن أبيه قال: «رأيت رسول الله على الله على وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء» (٦).

<sup>(</sup>١) القصص: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) يونس: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) المعجم الصغير، الطبراني: ج ١ ص ١٩؛ المستدرك، الحاكم: ج ٢ ص ٦٢٤، قال الحاكم، (٣) المعجم العني محمع الإسناد ولم يخرجاه)؛ تهذيب الكمال، المزي: ج ٥ ص٥٣؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج ٩ ص ٢٧٢، قال فيه، ( رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح).

<sup>(</sup>٤) كتاب الدعاء، الطبراني: ص٤٢٩؛ تاريخ دمشق: ج١٦ ص١٢٠؛ فيض القدير في شرح الجامع الصغير، المناوي: ج٢ ص ١٨١، وقال فيه المناوي (قال الحافظ العراقي وإسناده حسن).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، البخاري: ج٧ص ١٨٥؛ فتح الباري: ج١١ ص ٢٦٧؛ الجامع الصغير: ج٢ ص ٤٣.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود: ج ١ ص ٢٠٦؛ ونحوه مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج ٤ ص ٢٥؛ ونحو النسائي: ج ٣ ص ١٣؛ ونحوه النسائي: ج ٣ ص ١٣٠، قال، ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )؛ السنن الكبرى، البيهقي: ج ٢ ص ٢٥١؛ فتح الباري: ج ٢ ص ١٧٣؛ ونحوه

٤- وعنه ﷺ: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله» (١).

٥- عن سعد بن مالك قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فأبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا» (٢).

٦-عن عائشة قالت: «كان رسول الله على نيبت فيناديه بلال بالأذان فيقوم فيغتسل، فإني لأرى الماء ينحدر على خده وشعره، ثم يخرج فيصلي فاسمع بكاءه» قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح (٣).

٧- في بعض مناجاة الله تعالى لموسى الله: «وأمّا البكّــاؤون مــن خيفتــي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه» (٤).

صحیح ابن حبان: ج۲ ص ٤٤٠، ج٣ ص ٣٠.

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ج٣ ص ٣٨٠؛ سنن النسائي: ج٦ ص١١؛ فتح الباري، العسقلاني: ج١١ ص٢٦٧؛ قال، (وصححه الترمذي والحاكم)؛ الدر المنثور، السيوطي: ج١ ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، البيهقي: ج١٠، ص ٢٣١؛ سنن ابن ماجه، ج١ ص٤٢٤؛ تهذيب الكمال، المزنى: ج١٧ ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى، أبي يعلى: ج٨ ص١٦٣؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٢ ص٨٨ - ٨٩

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير، الطبراني: ج١٢ ص٩٤؛ تاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساكر: ج٦١ ص١١٤.

فقالوا لها آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف، وأمّا علي بن الحسين فبكى على الحسين عشرين سنة أو أربعين سنة ما وضع بين يديه طعام إلاّ بكى حتى قال له مولى له جعلت فداك يا بن رسول الله إنى أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله واعلم من الله ما لا تعلمون إني لم أذكر مصرع بني فاطمة الله الا خنقتني لذلك العبرة»(۱).

٩- عن أنس بن مالك: «إن فاطمة بكت رسول الله على فقالت يا أبتاه من ربهما أدناه يا أبتاه إلى جبريل أنعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه» (٢).

11 – عن جرير قال: قال رسول الله على لنفر من أصحابه: «إنسي قارئ عليكم آيات من آخر الزمر فمن بكى منكم وجبت له الجنة، فقرأها من عند ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ إلى آخر السورة، فمنا من بكى ومنا من لم يبك، فقال الذين لم يبكوا يا رسول الله لقد جهدنا أن نبكي فلم نبك، فقال: إني سأقرأها عليكم فمن لم يبك فليتباك»(٤٠).

<sup>(</sup>١) كشف الغمة، الأربلي: ج٢ ص١٢١.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٣ ص١٩٧؛ سنن النسائي: ج٤ ص١٣؛ المستدرك، الحاكم: ج٣ ص٥٩؛ سنن البيهقي: ح٢ ص٧١.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي: ج٣ ص٩٦؛ تاريخ بغداد: ج٣ ص١٦٣؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج٢ ص١٦٨؛ مجمع الزوائد: ج٥ ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير، الطبراني: ج٢ ص٣٤٨؛ الدر المنثور، السيوطي: ج٥ ص٣٣٥؛ ونحوه فتح القدير، الشوكاني: ج٥ ص٤٨٨.

١٢ - وعنه ﷺ: «من بكي من خشية الله غفر الله له» (١٠).

۱۳ – وعنه أيضاً على الله في الدنيا حرم الله ديباجة وجهه على جهنم» (۲).

12- وفي تفسير القرطبي، يقول في سجدة الإسراء: «اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك»(٣).

10-وفيه أيضاً يقول: «اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك» (٤).

17 – قال النووي في (المجموع): «ويستحب البكاء عند القراءة وهي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين، قال تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ والأحاديث والآثار فيه كثيرة» (°).

1V – عن ابن مسعود قال: «ما رأينا رسول الله على أشد من بكائه على حمزة، وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى بلغ به الغشي، يقول: «يا عم رسول الله، يا حمزة، يا أسد الله وأسد رسوله، يا حمزة يا فاعل الخيرات، يا حمزة يا كاشف الكربات، يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله» (٢)، وقد ندب على المناء على حمزة عندما قال: «ولكن حمزة لا

<sup>(</sup>١) كنز العمال، المتقي الهندي: ج٣ ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر أخبار اصبهان، الحافظ الأصفهاني: ج٢ ص١٧١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي، القرطبي: ج١١ ص ١٦٠؟ مغني المحتاج، الشربيني: ج١ ص٢١٧، حواشي الشرواني: ج٢ ص٢١٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي، القرطبي: ج١١ ص١٢١.

<sup>(</sup>٥) المجموع، النووي: ج٢ ص١٦٤.

<sup>(</sup>٦) ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبرى: ص١٨١.

بواكي له»(١)، وقد استمرت سنة البكاء على حمزة ف«فلم تبك امرأة من الأنصار على ميت بعد قول رسول الله على حمزة لا بواكي له إلى اليوم إلا بدأت البكاء على حمزة»(٢).

و يكشف ذلك أيضاً عن مشروعية الندبة والرثاء وإدامة العزاء والبكاء على العظماء من آل الرسول عَلَيْكُ .

۱۸ – عن حماد بن زيد عن خالد بن سلمة قال: «لما جاء نعي زيد بن حارثة أتى رسول الله على منزل زيد فخرجت عليه ابنة لزيد فلما رأت النبي على أجهشت في وجهه فبكى النبي على حتى انتحب فقيل يا رسول الله ما هذا ؟ قال: شوق الحبيب إلى حبيبه» (٣).

<sup>(</sup>١) ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبرى: ص٨٣

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ج٣ ص ١١؛ ونحوه أسد الغابة: ج٢ ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) الأخوان، الحافظ ابن أبي الدنيا: ص١٥٢ فيض القدير: ج٣ ص٦٩٥.

#### الدليل الثالث: البكاء وإقامة المأتم على الإمام الحسين من سنن الأنبياء

لا شك أن الاعتماد في الاستدلال على مشروعية الشعائر الحسينية بسنن الأنبياء الله عند من العناصر المهمة التي لابد أن يعتمد عليها الباحث في المسائل الدينية، وذلك لوجود الأمر الإلهي بوجوب الاقتداء بهم والاتباع لهم، ويمكن تقسيم هذا الدليل إلى قسمين:

القسم الأول: سنة الأنبياء في البكاء بصورة عامة.

القسم الثاني: بكاء الأنبياء على الإمام الحسين الله خاصة.

#### القسمالأول

والشواهد الدالة على هذا القسم بخصوصه كثيرة جداً، منها:

#### ١. بكاء يعقوب للسلاعلى يوسف السلا

وهو ما تقدم من بكاء النبي يعقوب على ولده يوسف الله وما ادّخره الله تعالى له من الأجر:

حيث ورد في الأثر: «كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه، يبكي حتى ذهب بسصره» (١) وذكر الطبري: «قيل ما بلغ وجد يعقوب على ابنه قال وجد سبعين ثكلى، قيل وما كان له من الأجر قال: أجر مائة شهيد وما ساء ظنه بالله قط ساعة من ليل أو نهار» (٢).

وفي رواية أخرى: «دخل جبرئيل على يوسف وهو في السجن، فقال:

<sup>(</sup>١) جامع البيان، الطبري: ج١٣ ص٦٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري، الطبري: ج ١ ص ٢٥٠؛ الدّر المنثور، السيوطي: ج ٤ ص ٣١.

أيها الملك الطيب الريح، الطاهر الثياب ما فعل يعقوب ؟ فقال: ذهب بـصره، قال ما بلغ من حزنه؟ قال: أجر مائـة شهيد»(١).

وفي ثالثة عن ابن عباس قال: «إن يعقوب أعطي على يوسف أجر مائة شهيد» (٢).

#### ٢. بكاء يوسف على يعقوب

اخرج القرطبي عن ابن عباس قال في حق يوسف الله عندما دخل السجن: «ويبكي حتى تبكي معه جدر البيوت وسقفها والأبواب»(٣).

## القسم الثاني: بكاء النبي الله على الإمام الحسين الله

١- عن أمّ سلمة: «كان رسول الله على جالساً ذات يوم في بيتي، قال: لا يدخل على أحد فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج رسول الله على يبكي فاطلعت، فإذا حسين في حجره والنبي يمسح جبينه وهو يبكي (١٠)، قال الهيثمي: رواه الطبراني، بأسانيد ورجال أحدها ثقات (٥).

٢ - وفي حديث آخر لأم سلمة قالت: «كان جبرائيل عند النبي عليه والحسين معي فبكى فدنا من النبي فتركته فدنا منه فأخذته فبكى فتركته.

<sup>(</sup>١) المصنف، ابن أبي شيبه: ج٨ ص١٢٢؛ الهم والحزن، ابن أبي الدنيا: ص٧٧؛ ونحوه زاد المسير، ابن الجوزي: ج٤ ص٢٠٤؛ الدر المنثور، السيوطي: ج٤، ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي، القرطبي: ج٩ ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٩ ص٨٨.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص١٠٨ – ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص١٨٩.

فقال له جبرئيل: أتحبه يا محمد؟ فقال: نعم، قال جبرائيل: أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك الأرض التي يقتل بها $^{(1)}$ .

٣- وعن أمّ الفضل بنت الحارث أنها جاءت بالإمام الحسين عبد ولادته حيث قالت: «فدخلت يوماً على رسول الله في فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله في تهريقان من الدموع، قالت: فقلت: يا نبي الله \_ بأبي أنت وأمي \_ ما لك؟ قال: «أتاني جبريل فأخبرني إن أمتي ستقتل ابني هذا، فقالت : هذا ؟! فقال: نعم، وأتاني بتربة من تربته حمراء» (٢). ع- وعن أم سلمة أيضاً قالت: «إن رسول الله في اضطجع ذات ليلة للنوم... فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها، فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله ؟ قال: اخبرني جبرئيل هذا يقتل بأرض العراق، فقلت لجبرئيل! أن هذا يقتل بأرض العراق، فقلت لجبرئيل!

0- كذلك عن أم سلمة قالت: «دخل الحسين على النبي قل وأنا جالسة على الباب فتطلعت فرأيت في كف النبي قل شيئاً يقبله وهو نائم على بطنه، فقلت: يا رسول الله تطلعت فرأيتك تقلب شيئاً في كفك والصبي نائم على بطنك ودموعك تسيل، فقال: إن جبرئيل أتاني بالتربة التي يقتل عليها فأخبرني أن أمتي يقتلونه وأتاني بالتربة التي يقتل عليها فهي التي أقلب بكفي» (٤).

<sup>(</sup>۱) تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر: ج۱۶ ص۱۹۶.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، الحاكم: ج٣ ص١٧٦ قال الحاكم، (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين).

<sup>(</sup>٣) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٤ ص٣٩٨، قال الحاكم، «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه..».

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص١٠٩؛ المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٨ ص٢٣٢؛

7- وعن عائشة قالت: «دخل الحسين بن علي الله على رسول الله على المحمد؟ قال: وما لي لا أحب ابني، قال فإن أمتك ستقتله من بعدك فمد جبرئيل على يده فأتاه بتربة بيضاء، فقال: في هذه الأرض يقتل ابنك هذا واسمها الطف، فلما ذهب جبريل من عند رسول الله على خرج رسول الله على والتزمه في يده يبكي، فقال يا عائشة أن جبريل أخبرني أن ابني حسين مقتول في أرض الطف، وأن أمتي ستفتتن بعدي، ثم خرج إلى أصحابه فيهم على على وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمار وأبو ذر وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال أخبرني جبريل أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف وجاءني بهذه التربة واخبرني أن فيها مضجعه» (۱).

٧- ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن نجا عن أبيه: «إنه سار مع علي الله وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين، فنادى علي الله اصبر أبا عبد الله بشط الفرات، قال: قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت على رسول الله الله الله ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال: قام من عندي جبرئيل فحد ثني أن الحسين يقتل بشط الفرات ؟ قال: فقال: هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال: قلت نعم، فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا» (١٠)، قال الهيثمى: أخرجه البزار والطبراني ورجاله ثقات.

مسند ابن راهویه: ج٤ ص ١٣١.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج١ ص ٨٥ وانظر: المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٨ ص ٦٣٢.

٩- كذلك عن أم سلمة، قالت: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي رسول الله على في بيتي، فنزل جبرئيل فقال يا محمد، إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك، وأوما بيده إلى الحسين الله في في بيتي، فنزل المسين الله عنده الله عنه وضمه إلى صدره، ثم قال رسول الله على وضعت عندك هذه التربة، فشمها رسول الله على وقال: «ويح كرب وبلاء، قالت: وقال: يا أم سلمة إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن مشهور (١) قد قتل، فجعلتها أم سلمة في قارورة ثم خعلت تنظر إليها كل يوم، وتقول: إن يوما تتحولين دما ليوم عظيم» (٢).

10- وعن أمّ سلمة أيضاً قالت: «رأيت رسول الله على وهـ و يمسح رأس الحسين الله ويبكي، فقلت، ما بكاؤك؟ فقال: إن جبرئيل أخبرني إن ابني هـذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء، قالت: ثم ناولني كفاً من تراب أحمر وقـال: إن هذا من تربة الأرض التي يقتل بها، فمتى صار دماً فاعلمي أنه قد قتل، قالت أمّ سلمة: فوضعت التراب في قارورة عندي، وكنت أقول: إن يومـاً يتحـول فيه دماً ليوم عظيم» (٣)، قال في الصواعق، قالت أمّ سلمة: «فلما كانت ليلة

<sup>(</sup>١) هكذا ذكره الطبري وفي بقية المصادر بدل كلمة (مشهور) كلمة (ابني).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص١٠٨؛ ونحوه تهذيب الكمال، المزي: ج٦ ص٤٠٩؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: ج٢ ص٣٠٠؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٢ ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) ذخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبري: ص١٤٧.

# قتل الحسين الله سمعت قائلاً يقول:

أيها القاتلون جهلاً ابشروا بالعذاب والتذليل قد لعنتم على لسان ابن وموسى وحامل الإنجيل

قالت: فبكيت وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دماً $^{(1)}$ 

# الدليل الرابع: بكاء الأوصياء من الأئمة المناطقة

إن البكاء والعزاء على الإمام الحسين الله سنة الأوصياء والأئمة من أهل البيت الله ولا شك أن قيامهم بهذا الأسلوب من الحزن والبكاء يكون بنفسه دليلاً مستقلاً لجواز البكاء والعزاء على الإمام الحسين الله لما يتمتعون به من عصمة وطهارة، كما نص على ذلك القرآن الكريم والروايات المتواترة كحديث الثقلين، ومن ثم لا يكون عملهم إلا في طاعة ورضى الله تعالى، فلابلاً من الاقتداء بهم والأخذ منهم، وإليك بعض الأمثلة على ذلك:

١- بكاء الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الملي وقد تقدم سابقاً.

٢- بكاء الإمام على بن الحسين الله:

«سئل علي بن الحسين عن كثرة بكائه، فقال لا تلوموني، فإن يعقوب فقد سبطاً من ولده فبكى حتى ابيضت عيناه من الحزن ولم يعلم أنه مات، وقد نظرت إلى أربعة عشر رجلاً من أهل بيتي يذبحون في غداة واحدة، فترون حزنهم يذهب من قلبي أبداً؟»(٢).

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة، الهيتمي: ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٤١ ص٣٨٦؛ تهذيب الكمال، المزي: ج٢٠ ص٣٩٩؛

٣- بكاء الإمام جعفر بن محمد الصادق الله حيث قال: «إن يوم عاشوراء أحرق قلوبنا وأرسل دموعنا وأرض كربلاء أورثتنا الكرب والبلاء»(١).

3- بكاء الإمام علي بن موسى الرضايك، عن دعبل الخزاعي قال: «لما أنشدت مولاى الرضا قصيدتى التى أولها:

مدارس آیات خلت من ومهبط وحسي مقفر فلما انتهیت إلی قولی:

خروج إمام لا محالة يقوم على اسم الله يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء بكى الرضا بكاءً شديداً»(٢).

#### الدليل الخامس: حث الرسول وأهل بيته الله على البكاء

لقد حث رسول الله على الأمّة الإسلامية على إدامة البكاء على الإمام الحسين الله وإحياء ذكرى شهادته، التي أنبأ عنها قبل وقوعها، وكذا حث أهل بيت العصمة والطهارة على إقامة مجالس إحياء ذكرى الإمام الحسين الله والبكاء عليه وعلى ما حلّ بأهله من القتل والسبي والتشريد والتطريد، وذلك من أجل إدامة المبادئ التي قام من أجلها الإمام الحسين الله في نفوس الأمة، وإليك بعض تلك الروايات:

١- ما جاء عن رسول الله عَلَيْ حيث قال: «ما من عبد يبكي يـوم أصـيب

ونحوه البداية والنهاية، ابن كثير: ج٩ ص١٢٥.

<sup>(</sup>١) نور العين في مشهد الحسين، أبو إسحاق الاسفراييني: ص ٨٤

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، القندوزي الحنفي: ج٣ ص٣٠٩.

ولدي الحسين إلا كان يوم القيامة مع أولي العزم من الرسل [وقـــال] البكـــاء في يوم عاشوراء نور تام يوم القيامة» (١٠).

7- وعن رسول الله على أيضاً: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل القيامة غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد مع قميص مخضوب بدم الحسين، فتحتوي على ساق العرش فتقول: أنت الجبار العدل: اقض بيني وبين من قتل ولدي، فيقضي الله لابنتي ورب الكعبة، ثم تقول: اللهم اشفعي في من بكى على مصيبته فيشفعها الله فيهم» (٢).

٣- وعن الإمام الحسين عنه قال: «من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة آتاه الله عز وجل الجنة» (٣).

٤- عن الإمام محمد الباقرﷺ قال: «كان أبي علي بن الحسين يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين ومن معه حتى تسيل على خديه بواه الله في الجنة غرفاً، وأيما مؤمن دمعت عيناه دمعاً حتى يسيل على خديه، لأذى مستنا من عدونا بواه الله مبوء صدق» (٤).

٥- عن الإمام جعفر بن محمد الصادق الله قال: «إن يوم عاشوراء أحرق قلوبنا وأرسل دموعنا، وأرض كربلاء أورثتنا الكرب والبلاء، فعلى مشل الحسين فليبك الباكون، فإن البكاء عليه يمحو الذنوب أيها المؤمنون» (°).

٦- كذلك عن الإمام جعفر الصادق الله قال: «من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينيه مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مشل زبد

<sup>(</sup>١) لسان الميزان، ابن حجر: ج٢ ص٤٥١.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، القندوزي: آج٢ ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) ذُخائر العقبي، أحمد بن عبد الله الطبري: ص١٩؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودة، القندوزي: ج٣ ص١٠٢.

<sup>(</sup>٥) نور العين في مشهد الحسين، أبو إسحاق الاسفراييني: ص٨٣ - ٨٤

البحر»<sup>(۱)</sup>.

٧- وأخرج سبط ابن الجوزي عن ابن الهبارية الشاعر أنه اجتاز بكربلاء
 فجلس يبكي على الحسين وأهله (رضى الله عنهم) وأنشد شعراً:

أحسين والمبعوث جدك قسماً يكون الحق عنه للو كنت شاهد كربلا تنفيس كربك جهد بذل وسقيت حد السيف من على وحد السمهري لكنني أخرت عنك فبلابلي بين الغري هبني حرمت النصر من فاقل من حزن ودمع

ثم نام في مكانه فرأى رسول الله ﷺ في المنام فقال له: جزاك الله عني خيراً، وأبشر فإن الله قد كتبك ممن جاهد بين يدي الحسين (٢).

### الدليل السادس: اندراج الشعائر الحسينية تحت عنوان تعظيم الشعائر

لاشك أن الحسين الله ونهضته والمبادئ التي خرج من أجلها من شعائر الله، بل الحسين الله الذي هو عدل القرآن الكريم وثاني الثقلين وسيد شباب أهل الجنة من أعظم شعائر الله، التي لابد من التمسك بها وتعظيمها وإحياء أمرها، كما تقدم مفصلاً وجوب تعظيم شعائر الله بنص الآيات والروايات الشريفة وفتاوى العلماء والفقهاء؛ ولا ريب إن إقامة المآتم والمجالس والبكاء والرثاء يعد رافداً مهماً من روافد الثقافة، لما تضطلع به

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي: ج٣ ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) نظم درر السمطين، الزرندي: ص٢٢٥؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٣ ص٤٩.

من دور مهم و كبير في الحركة الإعلامية والثقافية للدين الإسلامي، ولما تتضمنه من رصيد ضخم في التبليغ والإرشاد، الذي يشكل عنصراً مهماً من عناصر الصمود والتضحية والمقاومة.

ويكمن سر قوة هذه الشعائر في إثارة المشاعر الإنسانية، فحينما تتحول هذه الأفكار إلى متبنيات لدى الإنسان وتشكّل جزءاً من شخصيته، تصبح عملية المساس بها مساساً بشخصيته، لأن هذه الأفكار مستوحاة من الرسالة، وبذلك يكون الانتصار لها والدفاع عنها دفاعاً عن الشخصية الرسالية، وبذلك يهتز الإنسان بكل مشاعره متى ما مست رسالته وأهدافه، ومن ثم يتحول هذا الإحساس المرهف إلى رصيد رسالي يصون الرسالة، وهذا يعد من أبرز الأساليب التربوية والثقافية لإحياء الرسالة الإسلامية التي أمرنا بالمحافظة عليها.

## الدليل السابع: إن الحزن والبكاء والرثاء مما تقتضيه الفطرة البشريت

من الواضح أن التركيبة الإنسانية مليئة بالعواطف والأحاسيس، ويعد هذا الجانب من العناصر الأساسية في الفطرة الإنسانية التي أودعها الله تعالى في النفوس: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ .

وقد قننت الشريعة حدود هذه الفطرة بحيث لا تصل إلى حد الإفراط والتعدي للحدود الإلهية، وكذلك لا تصل إلى حد التفريط وإماتة هذه الفطرة، والشريعة الإسلامية وفقاً لمتطلبات تلك الفطرة سمحت بالحزن والبكاء، ولذا نجد أن رسول الله عليه قال حينما فقد ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنّا بفراقك يا إبراهيم

لمحزونون»<sup>(۱)</sup>.

فإن إهمال هذا الجانب العاطفي واضمحلاله وإماتته يؤدي إلى مضاعفات وآثار سلبية على الشخصية، وهذا ما يؤكده علماء النفس (السيكولوجيا) حيث أنهم يؤكدون على ضرورة اتخاذ البكاء وسيلة للتنفيس عن النفس لما ألمت بها من المصائب، ومن يتخذ البكاء وسيلة يكون أبعد من غيره في احتمال وقوعه وأصابته بالاختلال العقلي والنفسي، فإن الذي يمتنع عن البكاء يكون عرضة للإصابة بأنواع من العقد النفسية والانفصام في الشخصية، بخلاف من يتخذ من البكاء وسيلة لتهدئته والتخفيف عنه، والتهوين عن شدة وطأة المصائب فإنه يكون أقل عرضة للإصابة بتلك الأمراض، فالبكاء يخلق حالة من التوازن الروحي في عرضة للإصابة بتلك الأمراض، فالبكاء يخلق حالة من التوازن الروحي في النفس الإنسانية.

وهذا لا يعني أن البكاء يقلل من العزم والهمة في نصرة الحق، وإنما البكاء من خلال توجيهه الوجهة الصحيحة وجعله ضمن الغاية المرسومة له، يجعل الشخص ساعياً لتحصيل ما افتقده أو الثأر له ـ مثلاً ـ المظلوم يبكي ويحزن ويأسف على فقد حق من حقوقه فإنه وإن خفّف عن نفسه ببكائه من جهة الضغط المتراكم عليه نتيجة ذلك الفقدان، لكن لا زال البكاء والحزن يزيد المظلوم شوقاً إلى حقه المغتصب، فإننا نشاهد بالوجدان أن ذلك المظلوم يزداد عزماً وتصميماً وإرادة لتحصيل حقه بالوجدان أن ذلك المظلوم يزداد عزماً وتصميماً وإرادة لتحصيل حقه

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، البخاري: ج٢ ص ٨٥؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٢ ص ١٩٤؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي: ج٢ ص ٧١٧؛ ونحوه مستدرك، الحاكم: ج٤ ص ٤٠؛ سنن أبي داود: ج٢ ص ٦٤.

المهدور، وإن بكاءه لا يقف عائقاً أمام حركته بتاتاً.

وعلى ضوء ما سلف نجد أن علماء الاجتماع يدركون مفارقة بين بلدان الشرق ـ لاسيما الشرق الأوسط ـ وبين بلاد الغرب، ويلاحظون في الشرق وجود مزيد من العاطفة والإحساس أكثر منها في الغرب، وكأنما ما هو الموجود في الغرب مجرد قوالب إدراكية عقلية خالية من الجانب العاطفي والروحي، ولذا تشير الإحصائيات في مجالات عديدة إلى بروز الأمراض الروحية والنفسية والعقد وتفكك الأسر وكثرة الحالات الانتحارية وغيرها، مما هو مرتبط بجانب العاطفة.

إذن طمس هذه النعمة التي أنعم بها الباري علينا وإلغاؤها يعتبر طمساً لفطرة الله تعالى.

# معطيات إقامت المجالس والعزاء على الإمام الحسين لمنك

لعل نافلة القول التحدث عن معطيات المجالس والمآتم الحسينية ودورها الإيجابي في تكامل الفرد والمجتمع، وترسيخ القيم الروحية والأخلاقية.

فإن ما تحمله تلك المآتم والمجالس من القيم والمعاني الإنسانية الرفيعة، فضلاً عن مشاهدها وأحداثها الملحمية الدامية، كل ذلك جعل من ثورة الإمام الحسين الله رمزاً يتجاوز في دلالاته حدود الزمان والمكان، ويعلو على حواجز الانتماء إلى مذهب أو طائفة، لذا صار الإمام الحسين الله إرثاً ورمزاً إنسانياً عاماً يستنطقه ويستلهم منه الجميع.

ولأجل إلقاء المزيد من الضوء نستعرض بعض تلك المعطيات ضمن

النقاط التالية:

### أولا: إبراز الجانب المأساوي في واقعم عاشوراء

الذي يتصفح كتب التاريخ التي تسرد تفاصيل حركة عاشوراء الأليمة، يهتز ضميره وينتابه الحزن والألم الشديد، وتسيل دموعه عندما يمر بكل مفردة من مفردات تلك الواقعة المأساوية، فقد رافقت المأساة يوم عاشوراء عندما مال الأعداء على كثرتهم وشراستهم على معسكر الإمام الحسين الله على قلة أصحابة وخذلان الناصر، فما غابت شمس يوم العاشر من محرم إلا وهم مجزورون على رمضاء كربلاء مسلبون تصهرهم الشمس بحرارتها، وليتهم أكتفوا بذلك، بل عمدوا إلى ذلك الجسد الطاهر ورضوه بحوافر خيولهم، وهجموا على حرم رسول الله على فسلبوهن، وروعوهن هذا، والسياط تعلوا متونهن ضرباً وتلويعاً، ثم ساقوهم كما تساق الأساري من بلد إلى بلد، ومن مجلس إلى مجلس يتصفح وجوههم الدنيء والشريف، وغير ذلك من الفجائع والرزايا التي تكشف عن عظمة المأساة وجليل الخطب والمصاب، فكيف لا يبكي ويجزع من يسمع أو يقرأ أن الحسين الله يأتي في لحظات الوداع يقبل ويودع ولده الرضيع، فيتقدم: «إلى باب الخيمة فقال: ناولوني ذلك الطفل حتى أودعه فناوله الصبي، فجعل يقبله وهو يقول: يا بنــي ويـــل لهــؤلاء القــوم إذا غـــداً فقتله فنزل الحسين الله عن فرسه وحفر لـه بطرف الـسيف وصـلى عليـه ودفنه على الله أصبح وحيداً فريدًا لا ناصر له ولا معين «فحملوا ودفنه الله الله والمعين «فحملوا

عليه من كلّ جانب وأوثقته الجراح بالسيوف، فضربه رجل يقال له زرعة بن شريك التميمي ضربة على يده اليسرى، وضربه عمرو بن طلحة الجحفي بسهم ووقع في نحره، وطعنه صالح بن وهب اليزنسي طعنة في خاصرته فسقط الحسين الله عن فرسه إلى الأرض واستوى قاعداً ونـزع الـسهم مـن نحره وأقرن كفيه فكلما امتلأتا من دمه خضب به رأسه ولحيته، وهو يقول: هكذا حتى ألقى ربى بدمى مغصوباً على حقى... وأقبل بعد ذلك فرس الحسين الله وكان قبل ذلك غار من بين أيديهم أن لا يؤخذ، فوضع رأسه في دم الحسين الله وأقبل يركض إلى خيمة النساء، وهو يصهل، فلما نظرت أخوات الحسين الله وبناته وأهل بيته إلى الفرس وليس عليه أحد رفعوا أصواتهم بالصراخ والعويل، وأقبل القوم حتى أحدقوا بالخيمة، وأقبل الـشمر بن ذي الجوشن حتى وقف قريباً من خيمة النساء، قال لقومه أدخلوا فاسلبوا بُزيهن، فدخل القوم فأخذوا كلّ ما كان في الخيمة حتى أفضوا إلى قرط كان في أذن أم كلثوم فأخذوه وخرموا أذنها، وخرج القوم من الخيمة وأضرموها بالنار.... وساق القوم حرم رسول الله عَيَّا في من كربلاء كما تـساق الأسارى»(١)، هذا ما نَقله المحدثون والمؤرخون، وقد نقلوا عن النبي عَلَيْهُ ما ينبئ عن شدة هذه المأساة، وتقدم نقل بعضها من بكائه عَلَيْ وإقامته للمآتم على الإمام الحسين بين أصحابه، وقد شوهد رسول الله على وهو يجمع دماء القتلى في كربلاء ومن تلك الروايات:

١ – عن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله في المنام نصف النهار أشعث

<sup>(</sup>١) الفتوح، ابن أعثم الكوفي: ج٥ ص١١٥ – ١٢٠.

أغبر، معه قارورة فيها دم، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما هذا ؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل التقطه منذ اليوم! قال: عمار فأحصيت ذلك اليوم فوجدناه قد قتل فيه»(١).

٢-عن رزين قال حدثتني سلمى، قالت: «دخلت على أم سلمة وهي تبكي، فقلت ما يبكيك ؟ قالت رأيت رسول الله على المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت مالك يا رسول الله ؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفاً» (٢).

٣-عن أبي النّضر الحرمي، قال: «رأيت رجلاً سمج العمى فسألته عن سبب ذهاب بصره، فقال: كنت فيمن حضر عسكر ابن سعد، فلما جاء الليل رقدت فرأيت رسول الله على المنام وبين يديه طشت فيها دم وريشة في الدم، وهو يؤتى بأصحاب عمر بن سعد فيأخذ الريشة فيخط بها أعينهم فأتى بي، فقلت: يا رسول الله! والله ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم، فقال: أفلم تكثر عدونا؟ فأدخل أصبعيه في الدم السبّابة والوسطى وأهوى بها إلى عيني فأصبحت، وقد ذهب بصري» (٣).

 <sup>(</sup>۱) مسند أحمد، ج ۱ ص ۲٤۲ ص ۲۸۳؛ المعجم الكبير: ج ۲ ص ١٤٤؛ البداية والنهاية، ابن
 كثير: ج ٨ ص ٢١٨؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج ١٤ ص ٢٣٧؛ مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٩٤، وقال فيه، (رجاله رجاله الصحيح).

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير، الطبراني: ج $^{77}$  ص $^{70}$  التاريخ الكبير، البخاري: ج $^{78}$  ص $^{77}$  المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج $^{38}$  ص $^{19}$  سنن الترمذي: ج $^{98}$  ص $^{19}$  البداية سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج $^{198}$  ص $^{198}$  البداية والنهاية، ابن كثير: ج $^{198}$  ص $^{198}$  تهذيب الكمال، المزي: ج $^{198}$  ص $^{198}$ .

<sup>(</sup>٣) مناقب علي بن أبي طالب، ابن المغازلي: ص٥٠٤؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٤

أما شدة أثرها على مَن شهد تلك الواقعة من الصحابة والتابعين فكثير جداً، فعن زيد بن أرقم: «قال كنت عند عبيد الله بـن زياد لعنه الله إذ أتي برأس الحسين بن علي فوضع في طست بين يديه، فأخذ قضيباً فجعل يفتر به عن شفته وعن أسنانه فلم أر ثغراً قط كان أحسن منه كأنه الدر فلم أتمالك أن رفعت صوتي بالبكاء، فقال ما يبكيك أيها الشيخ قال يبكيني، رأيت رسول الله يقبل بعض موضع هذا القضيب ويلثمه ويقول اللهم إني أحبه» (١).

وهذا يدلك على عظمة هذه الواقعة في نفوس المسلمين ودورها في تأجيج عواطفهم.

إذن من معطيات إقامة هذه المجالس والمآتم إبراز ذلك الجانب المأساوي لتلك الواقعة من أجل حفظ المبادئ الحسينية في وسط الأمة.

### ثانيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لقد ارتبطت أهداف وغايات إقامة المآتم والعزاء على الإمام الحسين الله بأهداف الإمام الحسين الله في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أعلن الله عن ذلك في بداية تحركه بقوله: «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً و لا مفسداً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر» (٢)، وقوله الله للمسيب ابن نجبة الفزاري وعدة معه: «إني لأرجو أن يعطي الله أخي على نيته... وأن

ص ٢٥٩؛ ونحوه مقتل الحسين، الخوارزمي: ج٢ ص ١٧١ – ١١٨؛ ونحوه التذكرة، ابن الجوزي: ج٢ ص ٢٥١ عنابيع المودة، القندوزي: ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٤ ص٢٣٦؛ سير أعلام النبلاء: ج٣ ص٣١٥.

<sup>(</sup>٢) الفتوح، ابن أعثم: ج٥ ص٢١.

يعطيني على نيتي في حبي جهاد الظالمين»(۱)، وقوله أيضاً في كتابه ليزيد: «وما أظن لي عند الله عذراً في تركي جهادك، وما أعظم فتنة أعظم من ولايتك هذه الأمة»(۲).

ومن هنا ارتبطت المشاعر والشعائر الحسينية بأهداف الثورة الحسينية، وساهم ذلك في تحديد هدفها الأعظم، وهو الإصلاح في أمّة الإسلام، وبندلك أصبحت هذه المآتم الحسينية والعزاء الحسيني هتافاً ضد الظالمين، وأصبح الزخم الحسيني تياراً عارماً ضد الطواغيت.

فحين يتعبأ أبناء الأمة بهذه الأحاسيس يزداد وعيهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه مبادئ الإسلام، عند ذلك يتولى هذا التيار الجماهيري الواعي عملية تغيير الواقع المنحرف، ومقاومة الظلمة.

ومن هنا نجد أن الطواغيت عمدوا لمحاربة هذه المآتم ومنعها، وقد حدثنا التاريخ عن الكثير من المحاولات التي استهدفت القضاء على قبر الإمام الحسين الله ومنع زيارته، والاعتداء على زواره منها:

1-الطبري في تاريخه: «أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي (عليهما السلام) وهدم ما حوله من المنازل والدور وأن يحرث ويبذر ويسقي موضع قبره وأن يمنع الناس من إتيانه فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى الناحية من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثناه إلى المطبق فهرب الناس وامتنعوا من

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٣ ص٢٩٤؛ تاريخ الذهبي، حوادث وفيات (٦٦ ـ ٨٠ هـ)، ص٩؛ تاريخ مدينة دمشق: ج١٤ ص٢٠٥؛ تهذيب الكمال، المزي: ج٦ ص٤١٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الذهبي، حوادث وفيات ( ٦٦\_ ٨٠ هـ)، ص٦.

المصير إليه وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه $^{(1)}$ .

Y – قال ابن الضحاك حدثنا هشام بن محمد قال: «لما أجرى الماء على قبر الحسين نضب بعد أربعين يوماً وامتحى اثر القبر، فجاء أعرابي من بني أسد فجعل يأخذ قبضة ويشمه حتى وقع على قبر الحسين وبكى، وقال بأبي وأمي ما كان أطيبك وأطيب تربتك ميتاً ثم بكى وأنشأ يقول:

أرادوا ليخفوا قبره عن وليه فطيب تراب القبر دل على

T وذكر الذهبي في تاريخه وقوله: «وفيها \_ سنة T هـ \_ أمر المتوكل بهدم قبر السيد الحسين بن علي (رضي الله عنهما) وهدم ما حوله من الدوّور، وأن تعمل مزارع، ومنع الناس من زيارته، وحُرِث وبقي صحراء» T

# ثالثا: التفاعل الإيجابي يين الفكرة والعاطفة

إن هذه المآتم ومراسم العزاء على الإمام الحسين الله لم تقف عند البكاء والتباكي، وإنّما هي ناتج الارتباط الوثيق بين المعلومة والإحساس العاطفي لدى الفرد، فإنه كلما ارتبطت الفكرة والمعلومة ارتباطاً وثيقاً مع عواطف الإنسان وأحاسيسه، يكون تأثير الفكرة في النفس أوقع وأشد، وكلما ازدادت أواصر هذا الارتباط كانت الثمار المرجوة من تلك الفكرة أكثر نضجاً وأشد تأثيراً ورسوخاً، فيزداد الفرد المؤمن عزماً وقوة وتمسكاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري، الطبري: ج٧ ص٣٦٦؛ ونحوه في الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج٧ ص٥٥؛ البداية والنهاية ، ابن كثير: ج١٠ ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٤ ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام، الذهبي؛ حوادث سنة ٢٣١-٢٤، ص١٨؛ تاريخ الطبري: ج٧ ص٣٦٥؛ ونحوه البداية والنهاية، ابن كثير: ج١٠ ص٣٤٧.

بمبدئه ورسالته، ولذا نرى ذلك التفاعل الإيجابي بين الأمة وشخصية الشهيد والأسوة، حيث تخلق لنا أبطالاً ومضحين لهم الدور الفاعل في مسيرة تلك الأمة.

لذا نجد أن المخرجين الكبار في فن العرض والإخراج السينمائي يبحثون عن المؤثرات العاطفية، التي تثير المشاهدين والسامعين لأجل أن يجعلوا من الفكرة التي يريدون تسويقها فكرة حية وفعالة وراسخة في النفوس، فإن كل عقيدة إذا لم تقترن بالعاطفة، فهي عقيدة هشة واهية لا تصمد أمام الفتن والمغريات، لذا مزجت السماء الشريعة الإسلامية بالعاطفة من خلال الحب (وهل الدين إلا الحب في الله) (۱)، ولا يمكن تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللّه فَآبِعُونِي يُحبُّكُمُ اللّه ورسوله على وأهل بيته الله والحب للإنسان أن يكون مؤمناً ما لم يكن محباً لله ورسوله الله وأله بيته الله والحب لله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللّه فَآبِعُونِي يُحبُّكُمُ اللّه مَويُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذَلَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ اللّهُ بقَوْم يُحبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ أَذِلَة عَلَى الْمُوْمِنِينَ أَتَى اللّهُ وَالّذِينَ مَعَةُ أَشِدًاء عَلَى الْمُومُونَ عَلَى الْمُومُ وَرِد عن النبي عَلَيْ الله وَالّذِينَ مَعَةً أَشِدًاء عَلَى السلس الدين حبنا أهل البيت» (٥٠ وعن النبي عَلَيْ الله والله لما يغدوكم به وأساس الدين حبنا أهل البيت» (٥٠ وعن النبي عَلَيُ النبي الله والله لما يغدوكم به

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٢ ص ٢٩١؛ الدر المنثور، السيوطي: ج٢ ص ١٩١؛ الدر المنثور، السيوطي: ج٢ ص ١٨؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج٢ ص ٨٥؛ فتح القدير: ج١ ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) آل عمران، ۳۱.

<sup>(</sup>٣) المائدة، ٥٤.

<sup>(</sup>٤) الفتح، ٢٩.

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان، ابن حجر: ج٥ ص ٣٨٠؛ ميزان الاعتدال للذهبي: ج٤ ص ٣٥.

من نعمة وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي» (١). وقد سبق ذكر الكثير من الروايات في المجال.

إذن للعاطفة دور كبير في حفظ العقيدة والفكرة، لأن لغة المشاعر والعاطفة يفهمها الكبار والصغار والواعون والأقل وعياً، على العكس من الأفكار الجامدة، فهذه الأحاسيس والعواطف التي تثيرها المآتم الحسينية ثروة لجميع الناس، فهي حالة تربوية تنمي لدى الأجيال حالة من الوعي الفكري الممزوج بالأحاسيس التي تحث على المبادئ السامية التي أكد عليها الدين الإسلامي، كضرورة نصرة المظلوم، والتضحية من أجل الحق، فإن أجلى صورة تجسدها ثورة الإمام الحسين هي الفداء والتضحية من أجل والتضحية من أجل والتضحية من أجل الإسلام بالنفس والأهل والأصحاب، وأي نفس والتضحية من خلال مجيئه بعياله كنفس الحسين في حركته ضمير وعاطفة الأمة الإسلامية من خلال مجيئه بعياله ونسائه وأطفاله، وإصراره على المسير في الطريق الأعظم، كذلك نفس إدارة الإمام الحسين المعركة من تقديم الصبيان والرضعان قرابين المبادئ السامية لحركته.

كذلك ما قامت به أخته الحوراء زينب الله المعركة من دور إعلامي كبير، ومشاركة ميدانية رائعة، وموقف رسالي فذ، حيث أثارت المشاعر وهزّت الضمائر، وأظهرت بشاعة الصورة الإجرامية التي ارتكبها

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير، الطبراني: ج٣ ص٤٦ وج١٠ ص١٨١؛ مستدرك الحاكم: ج٣ ص١٥٠، وقال فيه (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)؛ أسد الغابة، ابن الأثير: ج٢ ص١٣؛ ذخائر العقبى، أحمد بن عبد الله الطبري: ص١٨.

بنو أمية بحق الحسين الله وأهله وأطفاله وأصحابه، حيث جعلت من مصرع أخيها مأساة خالدة على مر الدهور والأعوام.

وهذا الموقف الزينبي العظيم وما ينطوي عليه من وعي رسالي وبطولي منقطع النظير، فقد شاطرت وشاركت أخاها الحسين المنطخ في بلوغ الثورة الحسينية ووصولها إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.

مضافاً إلى ما يعطيه الموقف الزينبي، من درس عظيم للمرأة المسلمة في تحملها للمسؤولية والعمل في خدمة الإسلام.

إذن العواطف والأحاسيس والمشاعر التي تثيرها المآتم الحسينية لها الدور الكبير في تمسك الإنسان بعقيدته ومبادئه وذلك من خلال تعميق هذه العقيدة في النفس الإنسانية، عن طريق مزجها بالعاطفة.

فللعواطف الدور الكبير في حل الكثير من المشاكل والمعضلات التي يعجز منطق الاستدلال عن حلها؛ ولذلك حينما نراجع تاريخ الأنبياء التي أنهم كانوا في أوائل بعثتهم يلتف حولهم أناس لم يكن المنطق والبرهان هما الدافع الوحيد لإيمانهم والتفافهم حول الأنبياء، وهكذا نبينا في المرحلة الأولى من دعوته، كان عمله يرتكز على كسب المشاعر والعواطف الصادقة لدى الناس.

ولا ريب أن حادثة عاشوراء تنطوي بطبيعتها على بحر زاخر من العواطف الصادقة؛ لأنها جاءت نتيجة لثورة إنسان عظيم ومعصوم، لا يمكن التشكيك في شخصيته المتسامية، وقد أقر جميع المنصفين في العالم بتعالي هدفه، ورفعة مبادئه السامية التي قامت على إنقاذ المجتمع

الإسلامي من براثن الظلم والاستعباد.

إذن على ضوء ما سلف يتحصل أن هذه المآتم والمجالس الحسينية والبكاء والعزاء ليس الغرض منها إلغاء دور العقل وتجميده، وعزل البرهان والمنطق، وإنما دورها مكمل لدور العقل، فهي تساهم في ترسيخ ما أثبته العقل في النفس الإنسانية، فإن الأهداف التي قام بها الإمام الحسين الشيخ والتي من أبرزها الحفاظ على الخط الإسلامي الأصيل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الظالمين كانت لإثارة المشاعر والعواطف دور بارز في تحقيقها وترسيخها في الوسط الإسلامي، بل والإنساني بصورة عامة.

فالعقل والفطرة يلتقيان في تأييد هذه المآتم ومباركتها، وبـذلك يتضح بطلان وزيف القول بأن المآتم تثبت العقائد من خلال العواطف لا العقل.

# رابعا: إبراز جانب القدوة في المجتمع

إن في إقامة هذه المآتم حثاً على معرفة أهل الفضل والصفات السامية ومن ثم الإقتداء بهم هذا من جانب، ومن جانب آخر أن في هذه المآتم إبراز لدور القدوة والأسوة في حياة المجتمع، فإن الإنسان إذا علم أن القدوة قد جسد المبادئ الإسلامية التي كان يأمر ويدعو للإتيان بها، فسيكون تأثيرها أوقع مما لو كانت مبادئ فارغة عن التجسيد في الواقع الخارجي، فلو لم يُقَدِّم الإمام الحسين المناخ نفسه وأهل بيته وأصحابه في سبيل الله، لما كان لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والتضحية في سبيل الله وغيرها من مبادئ الإسلام ذلك التأثير البالغ الذي

أعطته الثورة الحسينية لتلك المبادئ.

إذن هذه المآتم تقوم بإبراز ذلك الدور الأساس الذي قام بتجسيده إمامنا الحسين الله تجسيداً حياً وفعالاً، ولا يخفى ما لهذا من الأثر الكبير في نفوس المؤمنين.

#### خامسا: الحفاظ على استقلالية المذهب وتعبئة جماهير

إن في إقامة المجالس حفظاً للمذهب من كيد الأعداء الذين طالما سعوا للقضاء على مذهب أهل البيت بالقتل والتشريد والتطريد وأنواع الظلم والجور والمكر والكيد، لإن هذه الجالس ـ التي تعرض رزايا أهل البيت الله وما جرى عليهم من المصائب - تقوي من عزيمة المؤمن على ما يحل به من رزايا ومصائب ومحن إلى قيام دولة الحق والعدل على يد الإمام المهدي الله، كل ذلك من خلال طرح المفاهيم الإسلامية الصحيحة وبلورة الأسس الفكرية الصائبة وتوضيحها للناس، من خلال ذكر أقوالهم وسيرتهم ومواقفهم في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية على مر الدهور، وجعل أقوالهم وسيرتهم وما جرى عليهم نبراساً ينير الدرب، ويُعبِّد للمؤمنين طريقاً لا يمكن سلكه لولا التزود من سيرتهم الحقة، فالمآتم والمجالس لها الدور الكبير في نشر علوم وفضائل أهل البيت الله على مختلف المستويات والأصعدة؛ لذا قيل: إنَّ المذهب الشيعي يمتلك محورين أساسين لا يمتلكها أي مذهب آخر وهما نظام المرجعية في أمور الدين، والمجالس الحسينية.

وهذان المحوران تفتقر إليهما المذاهب الأخرى مما جعلها تفقد حالـة

الاستقلالية، ولذا احتاجت إلى الدعم السياسي لها من قبل السلطات الحاكمة، على عكس مذهب أهل البيت الله الذي كان يتمتع باستقلالية تامة عن الحكومات الجائرة على رغم المحاربة التي لا هوادة فيها من قبل تلك السلطات تجاه مذهب أهل البيت الله السلطات تجاه مذهب أهل البيت الله السلطات تجاه مذهب أهل البيت الله السلطات المناسبة المن

فللمنبر والمحاضرات الحسينية من التأثير الجماهيري الواسع، ما ليس لغيرها من الوسائل التبليغية والإعلامية الأخرى؛ لأنها كانت ولا زالت محل اجتماع المؤمنين على اختلاف طبقاتهم وميولهم، ولا يستطيع أي خط سياسي مهما أوتي من تنظيم وتخطيط تعبئة هذه الجماهير وجمعها من دون إجبار بالشكل الذي نراه في مجالس الحسين الله فتراها مكتظة بالحاضرين يسوقهم الشوق إلى الحسين الله ويقودهم حبه ومبادؤه السامية، لا يبالون في سبيل ذلك بحر ولا برد ولا عناء.

ومن ثم تكون هذه المجالس والمآتم وسيلة أساسية من وسائل تربية المجتمع بطريقة لا شعورية على حسن الاجتماع والتزاور والتعاون وبذلك تساهم في تأليف القلوب وتواددها وتعاطفها وتراحمها.

#### الخلاصة

١- إنّ السنة في اللغة تعني الطريقة والسيرة، وسنة الله طريقته، وفي الاصطلاح الشرعي: هي قول وفعل وتقرير المعصوم الملا.

٢- إن البدعة لغة هي إنشاء الشيء لا على مثال سابق واختراعه وابتكاره بعد أن لم يكن، كما في قوله تعالى ﴿بَدِيعُ السسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾.
وفي الاصطلاح الشرعي: هي إدخال ما ليس من الدين في الدين، أي نسبة شيء إلى الدين وليس منه.

٣- إنّ الشعيرة لغةً هي الإعلام من طريق الحس، ومنه المشاعر وهي المعالم واحدها مشعر، والمعنى الجامع بين كلام اللغويين هو الإعلام الحسي لكل معنى من المعاني، وهكذا المعنى الاصطلاحي للشعيرة، فهي أيضاً الإعلام الحسي لكل معنى، أو سلوك ديني، أو حكم من الأحكام الدينية، فكل ذلك يسمى شعاراً، فالشعيرة إذاً هي العلامة.

3- إن الشارع لم يتصرف في عنوان الشعائر، بل أبقاها على ما هي عليه في اللغة وهي الإعلام، وكذلك لم يتدخل في كيفية تحقيقها ووجودها في الخارج، فأبقاها على ما عليه العرف، وهذه قاعدة أصولية مفادها أن الشارع إذا لم يتصرف في مرحلة التطبيق في العنوان الوارد في لسان الدليل، فإن القاعدة والأصل الأولي أن يبقى على وجوده ومعناه العرفي، كما في أحل الله البيع.

فالشارع لم يتصرف ولم يتعرض لكيفية تطبيق الشعائر في الخارج إلاّ

في بعض الموارد، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآثِرِ اللّهِ ﴿() فالتعبير بلفظ (من) التبعيضية يكشف عن كون البُدن والصفا من مصاديق الشعائر من دون التعرض نفياً أو إثباتاً إلى المصاديق والأفراد الأخرى للشعائر، وهذا يدل على إيكال ذلك إلى العرف في تحديد المصاديق، وكذا قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمُ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنّها مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (١) حيث دلت الآية على مطلوبية ورجحان التعظيم للشعائر من دون التعرض لكيفية حصول التعظيم وموكلة ذلك إلى العرف.

وهنالك جملة من علماء السنة من فقهاء ومحدثين فهموا الشمول والعمومية لمفهوم الشعيرة بالنحو الذي ذكرناه.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٢.



|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

## جواز التوسل في الشريعة الإسلامية

#### الشبهت

#### الجواب

## هلالتوسل والاستعانة بغير الله شرك؟

إنّ سيرة المسلمين على عهد رسول الله عَيْنَالَهُ وبعد وفاته قائمة على التوسل إلى الله عزّ وجلّ بأوليائه وعباده الصالحين، والتبرك بالنبي عَيْنَالَهُ وآثاره وغير ذلك ـ كما سيأتي ـ ولم يعترض على ذلك أحد من المسلمين إلى زمن ابن تيمية.

فالمنحى القائل إن التوسل بغير الله شرك رأي ابتدعه ابن تيمية في الإسلام ولم يسبقه إليه أحد قبله من المسلمين.

فمن الجدير بالملاحظة أن الشبهة التي يتردد ذكرها في كلام ابن تيمية ترجع ـ بحسب زعمه ـ إلى أن جعل الواسطة بين العبد وبين ربه شرك مناف للتوحيد.

إلا أننا نذكر ابن تيمية وأتباعه، إن هذا التوحيد الذي يتحدث عنه، ليس هو التوحيد المرضي عند الله تعالى، بل إن توحيد ابن تيمية، ما هو إلا وليد استنتاجات واستنباطات خاطئة، لا تمت إلى الدين بصلة، ولكي يكون الجواب وافياً، وخالياً من اللبس في الدلالة على المطلوب، لابد من

البحث في العناوين التالية:

١- العلل والأسباب.

٢ – معنى كلمات الله.

٣- هل الواسطة ضرورية؟

٤- الفرق بين التوسل والشفاعة والاستغاثة والتبرك.

## نظام الخلق نظام الأسباب والوسائط

من المسائل المهمة التي ينبغي الوقوف عليها، هي كيفية الخلق، وكيفية صدور الكائنات عن ذات الباري تعالى، وكيفية ارتباط بعضها مع البعض الآخر.

ومجمل القول في هذه المسألة، أن نظام الخلق الإلهي، إما دفعي (كن فيكون)، وإما خلقي تدريجي، أي بواسطة وسائل وأسباب.

وبعبارة أخرى: إن مشيئة الله تعالى وحكمته اقتضت أن يكون نظام الخلق عن طريق سلسلة من العلل والوسائط.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في جملة وافرة من الآيات المباركة:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

لله أنداداً وأنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (١).

فالباء في قوله تعالى (به) بمعنى السببية، فالآية الكريمة صريحة في كون الماء سبباً لإخراج الثمرات.

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ قَتْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْسَفَ يَشَاء﴾ (٢). فالآية الكريمة صريحة في سببية الرياح لتحريك السحاب وبسطه في السماء.

وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (٣). فقد نسبت الآية الكريمة اهتزاز الأرض وربوتها إلى الماء ونسبت أيضاً الإنبات إلى الأرض.

وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ (٤) ، فقد نسبت هذه الآية المباركة ثبات الأرض وعدم اضطرابها إلى الجبال.

وقد حدثتنا الآيات والروايات الشريفة عن وجود جنود لله وملائكة لهم وظائف معينة موكَّلين بتنفيذها والقيام بها:

منها: التدبير، قال تعالى: ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (٥).

وأخرج ابن حجر عن ابن أبي الحسين قال: «سمعت أبا الطفيل قال:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الروم: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٥.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ١٠.

<sup>(</sup>٥) النازعات: ٥.

سمعت ابن الكواء يسأل علي بن أبي طالب الله عن ﴿الذاريات ذرواً﴾، قال: الرياح وعن ﴿الجاريات يسراً﴾، قال: السفن وعن ﴿الجاريات يسراً﴾، قال: السفن وعن ﴿المدبرات أمراً﴾، قال: الملائكة وقال: وصححه الحاكم»(١).

وقال ابن كثير في قوله تعالى: «﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ قال علي ﷺ ومجاهد وعطاء وأبو صالح الحسن وقتادة والربيع وأنس والسدي: هي الملائكة؛ زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل "(٢).

ومنها: التقسيم، قال تعالى: ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ (٣).

عن محمد بن جبير بن مطعم، قال: «سمعت علياً على يخطب الناس، فقام عبد الله بن الكواء، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَالْمُقَسِّمَاتَ أَمْرًا ﴾ قال: الملائكة»(٤).

وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ قال: «الملائكة»(٥).

وعن مجاهد في قوله: ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ يقول: «فالملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه» (٦).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، ابن حجر: ج٨ ص٤٥٩؛ ونحوه المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٢ ص٤٦٧، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: ج٤ ص٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٤.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، الطبري: ج٢٦ ص ٢٤١؛ تفسير القرطبي: ج١٧ ص ٣٠؛ تفسير ابن كثير: ج٤ ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، الطّبري: ج٢٦ ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) جامع البيان، الطبرى: ج٢٦ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) الرعد: ١١.

الأخرى)<sup>(١)</sup>.

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ (١).

ومنها: الرقابة وكتابة الأعمال، قال تعالى: ﴿كِرَامًا كَاتِينَ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿كِرَامًا كَاتِينَ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيُمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْسِهِ رَقِيسِبٌ عَتِيدٌ ﴾ (٤).

ومنها: إنزال الوحي الإلهي، قال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلاَئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عَبَادهِ أَنْ أَنذُرُواْ أَلَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْ فَاتَقُونَ ﴿ (٥) وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنُهُ مِن عَبَادهِ أَنْ أَنذُرُواْ أَلَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْ فَاتَقُونَ ﴿ (٥) وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَان لَهُ اللّهُ إِلاَّ وَحَيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَسشاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ (١٠).

ومنها: قبض الأرواح وتوفي الأنفس، قال تعالى: ﴿ فَكَيْسِفَ إِذَا تَسَوَقَّتُهُمْ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ (٧) وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَسُوْقَ عَبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ﴾ (٨) وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَتُوفًا كُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ ﴾ (٩) وغيرها.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٥ ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الانفطار: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الانفطار: ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة ق: ١٧-١٨.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٢.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ٥١.

<sup>(</sup>۷) محمد: ۲۷.

<sup>(</sup>A) الأنعام: 11.

<sup>(</sup>٩) السجدة: ١١.

والآيات القرآنية تثبت أن لكل ملك مقاماً معلوماً ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَـهُ مَقَاماتُهُم ووظائفهم مَعْلُومٌ ﴾ (١) وهذا يعني أن الملائكة متفاوتون في مقاماتهم ووظائفهم الموكولة إليهم من قبل الله تعالى، فمنهم الكروبيون ومنهم ما دون ذلك، فلكل واحد منهم عمله ووظيفته الخاصة به، فكل بحسب استعداده ومرتبته وقربه من الله تعالى، فمثلاً جبرائيل موكل بإنزال الوحي السماوي على الأنبياء والرسل، وميكائيل موكل بالأرزاق، وعزرائيل موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور.

وهنالك ملائكة مكلفون بتدبير السحاب والرياح والمطر وتسجيل أعمال العباد و آخرون موكلون بالجحيم والجنة، كلهم يعملون بإذن الله وإرادته.

إذن نستفيد من هذه البيانات القرآنية وجود نظام متسلسل قائم على نظام العلية والمعلولية، والسببية والمسببية.

والأمر ذاته نجده في عالم الطبيعة كالزرع والإنبات وغيرها، لا تأتي إلا ضمن سلسلة من العلل والوسائط، وقائم على سنن إلهية لا تبدل ولا تغير ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْديلاً وَلَن تَجدَ لسُنَّتِ اللَّه تَحْويلاً ﴾ (٢).

ولاشك أن كل هذه الوسائط والأسباب خاضعة لإرادة ومشيئة الله تعالى ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليماً حَكيمًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) الإنسان: ٣٠.

#### هل الله تعالى محتاج إلى الوسائط؟

إن تصور احتياج الله تعالى إلى تلك الوسائط، ما هو إلا نوع من الضلالة الفاضحة، إذ كيف يكون الله تبارك وتعالى محتاجاً إلى غيره ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَاده ﴾، فله القدرة المطلقة على كل شيء.

ومجمل القول في هذا الأمر هو أن ضعف المرتبة الوجودية للأشياء، وعدم استعدادها لاستقبال الفيض الإلهي مباشرة، هو الذي أحوجها إلى الاستظلال بظل الموجودات الأعلى منها مرتبة، وتتلقى الفيض الإلهي عن طريقها، فعلى سبيل المثال فإن الله تعالى هو الذي يحيي الأرض وما عليها فهو خالق كل شيء، وهو الذي يدير الأمور وفق حسابات دقيقة ومنظمة، لكن مع ذلك نجد أن للشمس والأرض والرياح والماء دوراً في عملية الإنبات واستخراج بركات الأرض، فلولا تلك الأمور لما أمكنت الحياة على هذه الأرض، فهل يمكن أن يقال إن الشمس أو الأرض أو الماء شركاء لله تعالى، بحيث لا يكون قادراً على ذلك من دون وساطتها؟!.

وحقيقة ذلك هو أن سير الحياة على هذه الأرض من الإنبات وتوليد المثل تستوجب وساطة تلك الأمور، حتى تستمد المخلوقات الأرضية من فيض الله تبارك وتعالى.

إذن السبب في جعل هذه الوسائط ليس منشأه العجز في القدرة الإلهية، وإنّما سببه عدم قابلية واستعداد بعض المخلوقات لتقبل الفيض الإلهي مباشرةً.

# لاتخلو الأرض من واسطت

بناءً على ما تقدم يتضح أن جعل الواسطة في الأرض ضرورة لابد منها، وهذا المضمون يلتقي مع ما ورد عن رسول الله عَلَيْمَالَّهُ: «لا تخلو الأرض من قائم بحجة» (١)، فالحجة هو الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه، وهو الذي يتلقى الفيض الإلهي ليمد به حياة الكائنات على هذه الأرض.

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، سَلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٢) فالملائكة والروح عندما تنزل ليلة القدر لابد من وجود من يستقبل ويأخذ ما تأتي به الملائكة من الباري عز وجل، ولذلك لابد أن يكون أشرف الكائنات في الوجود وهو حجة الله في الأرض، فالحجة هو الواسطة والوسيلة بين الله تعالى وبين خلقه، كما ورد عن فاطمة الله الذي بعظمته ونوره يبتغي مَن في السموات والأرض إليه الوسيلة ونحن وسيلته في خلقه» (٣).

ومن الجدير بالالتفات أن الواسطة والوسيلة ليست على إطلاقها حجة ومرضية عند الله تعالى، فلابد أن تكون مما أنزل الله بها سلطاناً لا باقتراح من العبيد أنفسهم.

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٥٠ ص٢٥٥؛ ونحوه تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص٢٠٦؛ ينابيع المودة، القندوزي:ج١ ص٨٩؛ المناقب، الخوارزمي: ص٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القدر: ١- ٥.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج ٦ ص ٢١١.

#### الكلمات والأسماء الإلهيت

لا يخفى أن معنى الاسم هو من السمو والسمة للدلالة على الشيء، قال الراغب الأصفهاني: «الاسم: ما يعرف به ذات الشيء، وأصله من السمو، وهو الذي به رفع ذكر المسمى فيعرف به»(١).

وقال الزبيدي في تاج العروس: «عن أبي العباس: الاسم وسم سمة توضع على الشيء يعرف به...» (٢٠).

وقال ابن منظور: «قال الزجاج: معنى قولنا اسم هو مشتق من السمو وهو الرفعة» (٣).

وبذلك يكون الاسم بمعنى العلامة والآية وما يستفاد منه الدلالة على الشيء، وبنفس المعنى ما جاء في الكلمة، ففي قوله تعالى: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُلُمْ دُابَّةً مِّنَ الأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ ﴾ (ع) قال ابن منظور: «تكلّمهم تجرحهم وتسمهم، وقيل: تسمهم في وجوههم، تسم المؤمن بنقطة بيضاء فيبيض وجهه، وتسم الكافر بنقطة سوداء فيسود وجهه» (٥)، فالكلمة أيضاً من الوسم والسمة، وفي مجمع البحرين إن الكلمات التامات: قيل «هي أسماؤه الحسنى وكتبه المنزلة» (٦)، وقد استعملت الكلمة في القرآن الكريم في الأسماء والآيات والحجج الإلهية، قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكُلِمَاتِهِ والحجج الإلهية، قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكُلِمَاتِهِ والحجج الإلهية، قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكُلِمَاتِهِ

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الإصفهاني: ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس، الزبيدي: ج١٠ ص١٨٣.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، ابن منظور: ج١٤ ص٤٠١.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٨٢

<sup>(</sup>٥) لسان العرب، ابن منظور: ج١٢ ص٥٢٥.

<sup>(</sup>٦) مجمع البحرين، الطريحي: ج٤ ص٦٨.

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١)، قال الراغب في معنى الكلمة في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾: «الكلمة هاهنا القضية، فكل قضية تسمى كلمة سواء كان ذلك مقالاً أو فعالاً، ووصفها بالصدق؛ لأنه يقال قول صدق وفعل صدق، ثم قال: «وقوله تعالى: ﴿وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ أي: بحججه التي جعلها الله تعالى لكم عليهم سلطاناً مبيناً، أي: حجة قوية (١).

فالكلمات الإلهية آيات وحجج وسمات وعلامات نصبها الله عز وجل ورفعها لخلقه لكي يهتدوا بها.

وفي تفسير القرطبي في قوله تعالى: ﴿وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ قال: «أي بكلامه وحججه وبراهينه» (٢٠).

إذن أطلقت كلمات الله عز وجل على آياته وحججه الشاملة لأنبيائه ورسله وكتبه، ولذلك أطلق القرآن الكريم الكلمة على نبيه عيسى في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ ﴾ (٤)، وقوله لنبيه زكريا: ﴿أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٥).

إذن فالكلمة والآية والاسم هي العلامة والدلالة على ذيها، فعيسى كلمة وآية وعلامة على عظمة الله عز وجل، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَسريم

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الإصفهاني: ص٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ج٨ ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٥) آل عمران:٣٩.

وَأُمَّهُ آيَةً ﴿ (١).

فالأنبياء والرسل كلمات الله تعالى، وعلامات وحجج للاهتداء بها إلى الله تبارك وتعالى، وأعظم الآيات هو الرسول الأعظم وأهل بيته الله على الله تبارك وتعالى، وأعظم الآيات هو الرسول الأعظم وأهل بيته التم كما سيأتي للذا نجد أن آدم توسل بمحمد وآل محمد عندما اقترف خطيئته بتركه الأولى وهبوطه من الجنة، كما نقل ذلك جملة من مفسري أهل السنة في تفسير قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (١) كما ورد عن ابن عباس، حيث قال: «سئل النبي عَبِيلًا عَن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، فقال عَلَيْها:

سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين $^{(n)}$ .

وهذا المعنى يلتقي مع أمره تعالى عباده بدعائه بأسمائه، حيث قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (٤) ، فعندما يريد أحد دعاء الله تعالى وطلب الحاجة منه فلابد من توسيط كلماته وأسمائه الحسنى، لكن النظرة للأسماء والكلمات والآيات الإلهية لابد أن تكون نظرة آلية لا نظرة استقلالية؛ لأنها تعنى الشرك.

ولذلك ورد في الأدعية الصحيحة المأثورة: «أسألك بكل اسم لك، وأسألك بأسمائك الحسنى، وأسألك بأنك أنت الله وأعوذ برضاك من

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) الـدر المنثـور، الـسيوطي: ج١ ص ٦٠ ـ ٦١؛ شـواهد النزيـل، الحـسكاني: ج١ ص١٠٠؛ المناقب، ابن المغازلي: ص٦٣؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج١ ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٨٠.

سخطك»<sup>(۱)</sup>.

وقد ورد عن رسول الله عَلَيْمَالَهُ: «إن علياً راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» (٢).

## الله تعالى يخطئ الوسائط المخترعت

على ضوء ما سبق يتضح السبب في تخطئة الله تعالى للوسائط التي يقترحها الوثنيون، كما في قوله تعالى: ﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنستُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ (٣) ، فالله تعالى لا يخطئ أصل الواسطة، بل التخطئة للواسطة المقترحة التي لم ينزل بها الله تعالى سلطاناً.

وبذلك يتبين أن الواسطة المرفوضة من قبل الله تعالى، هي الواسطة المقترحة من قبل الناس من دون الخضوع لإرادة الله تعالى، بخلاف ما لو كانت الواسطة بإرادة الله ومشيئته، كما هو الحال في الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم، فسجود الملائكة في الحقيقة ليس لآدم بالخصوص، وإنّما هو امتثال لإرادة الله وطاعة لأمره؛ لأنّه تعالى هو الذي أمر بذلك، فالسجود يكون له عز وجل كما ورد ذلك في روايات الفريقين، إذاً فالطاعة لله تعالى تتحقق إذا كانت بإرادة الله تعالى وأمره وإن كان عن طريق الوسائط، بخلاف أولئك الذين يعبدون من الوسائط ما لم ينزل به سلطاناً.

<sup>(</sup>١) شفاء السقام، تقي الدين السبكي: ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني: ج ١: ص ٢٧؛ نظم درر السمطين، الزرندي الحنفي: ص ١٠٤؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج ٢٤ ص ٢٧٠؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج ١ ص ٤٠١. (٣) الأعراف: ٧١.

#### حقيقتالعبادة

عند التأمل في حقيقة العبادة نجد أن المقوِّم الأساسي لها ليس هو مطلق التذلل والخضوع.

وبعبارة أخرى: إن المعنى الاصطلاحي للعبادة أخص من المعنى اللغوى؛ إذ أنها على المعنى الاصطلاحي تعنى الخضوع والتذلل مع الاعتقاد بألوهية المعبود والمخضوع له وأن له حق التصرف والتأثير المباشر في شؤون المخلوق بنحو الاستقلال، بينما على المعنى اللغوي يكفى في تحقق وصدق مفهوم العبودية مجرد تحقق الخضوع والخنوع والتذلل للغير، أو أنّه نهاية الخضوع والتذلل، وفرق بين المعنيين، والشاهد على ما ذكرناه من المعنى الاصطلاحي ما ورد في القرآن الكريم، حيث قال: ﴿ يَا قَوْم اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّه آلِهَةً لِّيكُونُوا لَهُمْ عزًّا ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّه آلهَـةً لَعَلَّهُـمْ يُنصَرُونَ ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَسيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُــُواْ اللَّــةَ رَبِّسي وَرَبَّكُمْ ﴿ '')، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُـــدُونَ ﴿(٥)، وغيرها من الآيات التي تبين معنى العبودية، أنها بمعنى الاعتقاد بكون المعبود إلهاً وله مقام الربوبية، فله حقّ التصرف والتدبير في جميع شؤون العابد بنحو الاستقلال، ومن أظهر مصاديق تحقق العبودية هو السجود

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٨١

<sup>(</sup>٣) يس: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٧٢.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٩٢.

للمعبود، فإنه يمثل غاية الخضوع والتذلل للمسجود له، ومع ذلك لا نجد أن القرآن الكريم يحرم ذلك بشكل مطلق، بل هناك شرائط خاصة إذا توفرت في الساجد كان فعله وسجوده محرماً وشركاً بالله تعالى، وكان سجوده عبادة للمسجود له، وهي كما ذكرنا من كون السجود والمسجود له اقتراحاً من العبد مع الاعتقاد بألوهيته وتأثيره المستقل والمباشر، وإلا لكان سجود الملائكة لآدم عبادة له! أو السجود باتجاه الكعبة عبادة لها، أو سجود يعقوب وبنيه ليوسف عبادة له، قال تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبت هَذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا﴾ (١)، ولم يذهب أحد من المسلمين إلى أن سجود أولاد يعقوب ليوسف، أو سجود الملائكة لآدم، أو السجود باتجاه الكعبة عبادة للمسجود له.

بل نجد أن الله تعالى قد مدح الخضوع والتذلل بين المؤمنين في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿أَذِلَه عَلَى الْمُومْنِينَ أَعِزَةً عَلَى الْمُومِنِينَ أَعِزَةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿أَذِلَه عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ (٢)، وكذا أمره تعالى للأبناء بخفض الجناح ذلاً وخضوعاً لآبائهم، بقوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَة ﴾ (٣).

ونرى أيضاً أن كثيراً من الأعمال العبادية تشابه عمل الوثنيين، ومع ذلك لا تعد شركاً، فإذا لاحظت أعمال الحج من أوّلها إلى آخرها تجدها تشبه عمل الوثنيين في ظاهرها، ومع ذلك لا يعد الطواف بالبيت واستلام الحجر الأسود والسعى بين الصفا والمروة، أعمالاً شركية، مع أنّها لا

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٤.

تختلف كثيراً بحسب الصورة والظاهر عن ممارسات المشركين وأعمالهم، ولهذا لابد أن نقف على المقوّم الحقيقي للعبادة.

ولا ريب ـ كما تقدم ـ أن جوهر وكنه العبادة متقوم بالأمر الإلهي، والاعتقاد بألوهية المعبود وربوبيته، وأنه المسؤول المستقل في الإجابة، فلو خضع الإنسان لأحد أو شيء أو طلب منه شيئاً، باعتقاد أنه إله أو رب مستقل في التأثير والإجابة، يكون قد عبده، ومن ثَمَّ لا يعد طلب الإنسان وسؤاله من إنسان آخر أو مخلوق من المخلوقات عبادة للمسؤول، إلا إذا اعتقد أنه يضر وينفع، وينقض ويبرم باستقلاله ومن دون استيذان من الله سبحانه وخارجاً عن سلطانه.

فكثير من الأعمال التي يقوم بها أتباع الأنبياء ومحبّوهم من الخضوع والتكريم والاحترام، ليست عبادة لهم، وإن بلغت غاية التذلل والخشوع، ومن جملة تلك الأفعال، التوسل والاستغاثة والتبرك والشفاعة؛ لعدم وجود ملاك العبادة فيها، وهو الاعتقاد باستقلالية التأثير في العطاء.

ومما يشهد على ذلك، هو أنه لو كان مطلق الخضوع والتذلل عبادة، فمعنى ذلك أن الله تعالى يأمر بعبادة غيره، كما في أمره بالخضوع والتذلل للوالدين وبين المؤمنين وهذا مما لا يتصوره عاقل.

ثم إننا لا نجد أحداً من المتوسلين بالنبي عَلَيْلَةً وأهل بيته المَهَّ يعتقد أنهم خالقوه أو مدبرون لأمره بالاستقلال، أو يتظاهر المتوسل بالعبودية لهم، ولم نسمع أن أحداً خاطب الرسول عَلَيْلَةً وأهل بيته المَهَّ بقوله: (يا خالقي ويا رازقي ويا معبودي)، بل لا يمكن لأحد مهما كان عليه من الجهل أن

يعتقد بالنبي وأهل بيته المنه الله بشيء من تلك المعاني، كيف وهو يعتقد أنهم بشر اصطفاهم الله بعلمه وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه.

نعم نحن نعتقد ـ كما سيأتي ـ أن أرواحهم المباركة باقية عند الله تعالى، فهم أحياء يرون مقامنا ويسمعون كلامنا ويردون سلامنا ويتوسطون بيننا وبين الله تعالى لقضاء الحوائج واستجابة الدعاء، ونظراً إلى هذه الحياة الطيبة يخاطبهم السائل ويسلم عليهم، ويتوسل بهم إلى الله تعالى، ويطلب منهم الشفاعة؛ لأنهم ممن ارتضاهم الله سبحانه وتعالى، وقبل منهم أعمالهم بأحسن القبول، مع سابق الحسنى لهم من قبله تبارك وتعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مُنَّا الْحُسْنَى ﴿(١)، وأي حسنى أعظم من التطهير والعلم والعصمة والإمامة.

والحاصل: إن اتخاذ الواسطة ليس على إطلاقه من العبادة والشرك بالله تعالى؛ لأن العبادة خضوع وتذلل مع اعتقاد أن للمخضوع له مقام الألوهية والاستقلال في التأثير، لا مجرد الخضوع والتذلل، وقد ورد في القرآن الكريم نماذج كثيرة من الوسائط التي نسبت لها آثار غير طبيعية وخارقة للعادة:

منها: قميص يوسف، حيث وصف القرآن الكريم كيفية برء يعقوب مما أصاب عينه من العمى، ويقول حاكياً عن يوسف، أنه قال: ﴿اذْهَبُواْ مِمَا أَصَابَ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٢) ﴿فَلَمَّا أَن

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠١.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۹۳.

جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَـــمُ مِـــنَ اللّـــهِ مَـــا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (١).

ومنها: التراب الذي قد قبضه السامري من أثر الرسول، وقد وصف لنا القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَلَا القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَلَا الله الله الله على الميقات ورأى الحال الذي عليه قومه، سأل السامري عن كيفية ما أتى به من عمل، فأجاب بقوله: ﴿قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَصْتُ قَبْصَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذُتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي فَقْسِي ﴿أَنَ الرَّسُولِ فَنَبَذُتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿أَنَ الرسول فعالج عَلَمُ الله أخوذ من أثر الرسول كان له أثره الخاص الذي توسل به السامري.

ومنها: عصا موسى قد جعلها الله سبحانه وتعالى واسطة ووسيلة لإجراء المعاجز على يد نبيه موسى، قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق كَالطَّوْد الْعَظيم ﴿ أَنَّ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق كَالطَّوْد الْعَظيم ﴾ ( أَنَّ وقال تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لَقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلَمَ كُلُ أَنَّ اسِ لَقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلَمَ كُلُ أَنَّ اسْ مَشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (٥) .

ومنها: ما توسل به سليمان للإتيان بعرش بلقيس، فقد استعان بمن عنده

<sup>(</sup>١) يوسف: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) طه: ۸۸

<sup>(</sup>۳) طه: ۹٦.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٦٠.

علم من الكتاب، قال تعالى: ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا اللَّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَسَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكِ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّن الْحَتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عَندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَنْلُونِي أَأَشْكُو أَمْ أَكْفُرُ (١).

ولم يعد الله سبحانه وتعالى جميع تلك الموارد شركاً، فما هو الفرق بينها وبين التوسل بالأرواح المقدسة والطاهرة للأنبياء والأولياء والأوصياء؟ وكيف يعد التوسل بها شركاً وقد أمرنا الله تعالى باتخاذ الوسيلة إليه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَابْتَغُواْ إِلَيه الْوَسِيلَةَ ﴾ (٢).

وسوف يتضح لنا لاحقاً مصداق الوسيلة العظمى إلى الله تعالى، وأنها رسول الله الأعظم عَيْمَالِيَّهُ وأهل بيته هِيَمَالًا.

## التوسل وعناوين أخرى

التوسل والاستغاثة والشفاعة والاستعانة عناوين يجمعها قاسم مشترك واحد وهو الواسطة، وقد ورد في البخاري في حديث الشفاعة يوم القيامة إطلاق لفظ الاستغاثة على الشفاعة، عن رسول الله عَيْرَالَةُ: «فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد عَلَيْلُلُهُ".

<sup>(</sup>۱) النمل: ۳۸-۶۰.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ج٢ ص ١٣٠؛ ونحوه مجمع الزوائد، الهيثمي: ج١٠ ص ٣٧١؛ فتح الباري، ابن حجر: ج١١ ص ٣٧١؛ تفسير ابن كثير: ج٣ ص٥٩.

## التوسل في الكتاب والسنم وسيرة المسلمين

## التوسل في القرآن الكريم

إن مبدأ التوسل وجعل الواسطة بين العبد وبين ربه من المباديء القرآنية التي أكدت عليها الآيات المباركة وأمرت باتخاذها وتوسيطها، فلله تعالى وسائل ووسائط ذكرها القرآن الكريم، وأمر بالرجوع إليها والتوسل بها، وجعلها حبلاً ممدوداً من السماء إلى الأرض، يستجاب لمن تمسك به، وتقضى حوائج من استمسك بعروته الوثقى التي لا انفصام لها ولا انقطاع، وإليك بعض تلك الآيات التي تعرضت للوسيلة والواسطة ونصّت على وجوب الرجوع إليها والتمسك بها:

منها: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَعُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١).

وهذه دعوة عامة من الله تعالى للتقرب إليه بالوسائل، وغير مختصة بسبب دون سبب آخر، فهذه الآية المباركة تحث على التمسك بكل واسطة ووسيلة موجبة للتقرب إلى الله تعالى كالتوسل بالأسماء الإلهية، والأعمال الصالحة، ودعاء النبي عَيْراً وشخصه المبارك وحقه وجاهه وقبره وأهل بيته المباكل وغير ذلك من الوسائل والوسائط التي نصت عليها الآيات والسنة النبوية كما سيأتي لاحقاً.

فالآية المباركة تحث المسلمين على ابتغاء الوسيلة والتوجه بها إلى الله،

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣٥.

حيث إن الجار والمجرور (إليه) متعلق بالوسيلة، والابتغاء لم يأخذ إلا مفعولاً واحداً وهو الوسيلة، فالمسلمون والمؤمنون مأمورون بابتغاء الوسيلة والفزع إليها وتوسيطها بينهم وبين الله تعالى، ولا يمكن ابتغاء الله تعالى من دون الواسطة والوسيلة، ولذا لم يكن الابتغاء في الآية إلا للوسيلة؛ لكونها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا توحيد ولا عبادة صحيحة لله تبارك وتعالى إلا إذا كانت عن طريق الوسائل والوسائط بينه وبين خلقه، ولذا كفر الشيطان عندما استكبر على وسيلة الله وخليفته آدم.

ومنها: قول عالى: ﴿وَلَوْ آلَهُمْ إِذْ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحيمًا ﴾ (١).

وهذه الآية المباركة تحث أيضاً على الرجوع إلى النبي عَلَيْرالله وجعله واسطة في غفران الذنوب بواسطة استغفاره عَلَيْلله والآية كما ترى مطلقة تشمل حال الحياة وبعد الممات، وهذا ما فهمه بعض أصحاب النبي عَلَيْلله وغيرهم، كما في قصة الأعرابي وغيرها على ما سيأتي لاحقاً.

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴿ (٢) وهذا الاستكبار الذي نصت عليه الآية المباركة بنفسه حصل من إبليس عندما أمره الله تعالى بالسجود إلى آدم وجعله واسطة في تعليم الأسماء والوقوف على حقائق الخلق، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَمِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَسَى وَاسْتَكُبْرَ وَكَسَانَ مِنَ

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) المنافقون: ٥.

الْكَافرينَ ﴾(١).

وهذا ما وقع من المنافقين عندما أمرهم الله تعالى بالرجوع إلى النبي الأكرم عَلَيْكُ وجعله واسطة في المغفرة والاستغفار، فحصل لهم ما حصل لإبليس من الاستكبار على أوامر الله تعالى، وهذا هو سبيل كل من يسلك صراط الاستنكار على مبدأ الوسائل والوسائط الإلهية.

ومنها: قوله تعالى حاكياً عن ولـد يعقـوب: ﴿قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطَنِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفُرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٢).

ومنها: قول ه تعالى: ﴿أُولَـــئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَيْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ (٣).

ومنها: قوله تعالى حكاية عن نبي الله سليمان: ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا اللَّا أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ (3) فهذا سليمان وهو نبي من أنبياء الله تعالى يتوسل في قضاء الأمور المهمة والخارقة للعادة بمن عنده علم من الكتاب، حيث طلب الإتيان بالعرش من ذلك المكان البعيد قبل أن يرتد إليه طرفه، وهو من الأمور التي لا تتحقق إلا بالإعجاز وقوة إلهية وقد جعل الله تعالى واسطة ذلك من كان عنده علم من الكتاب، وهذا لا يعني أن سليمان في جعله الواسطة للإتيان بالعرش كان عاجزاً عن ذلك، بل لأجل أن يبين للناس أن في أمته وحكومته من هو واسطة في قضاء لأجل أن يبين للناس أن في أمته وحكومته من هو واسطة في قضاء

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٤.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۹۸–۹۸.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٣٨.

مهمات الأمور.

ومنها: قوله تعالى: ﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَسن يَسشْفَعْ شَفَاعَةً مَسَيَّةً يَكُن لَّهُ كَفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقيتً اللهِ عَلَى عُلِّ شَيْءٍ مُقيتً اللهِ عَلَى عُلْ شَيْءٍ مُقيتً اللهِ عَلَى عُلْ شَيْءٍ مُقيتً اللهِ الله عَلَى عَلَى الشفاعة الدنيوية؛ إذ أنها تتحدث عن دار العمل والاكتساب لا دار الجزاء والحساب، وقد نصت هذه الآية الكريمة على مشروعية الشفاعة والواسطة الحسنة المجعولة من الله تعالى والمرضية لديه.

ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَـمِّ الْخِيَاطِ وَكَلَاكَ نَجْزِي السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَـمِّ الْخِيَاطِ وَكَلَاكَ نَجْدِنِ عَلَى الْمُجْرِمِينَ ﴿''، فالذين يكذبون بالآيات الإلهية ويستكبرون ويصدون عنها ولا يتوجهون إليها ولا يوسطونها بينهم وبين الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، فلا يقبل لهم دعاء، ولا يرتفع لهم عمل، بل ولا يقبل منهم توحيدهم الذي يزعمون، ولذا لا يدخلون الجنّة كما هو حال إبليس عندما استكبر وأبى أن يسجد لآدم.

نكتفي بهذا المقدار من البحث القرآني.

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٥

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٤٠.

### التوسل في السنم النبويم وسيرة المسلمين

## أولا: التوسل بعموم الأنبياء والصالحين

لقد ورد في الروايات المعتبرة والصريحة التأكيد على صحة التوسل بذوات وحق الأنبياء والصالحين:

١- عن ابن عباس، عن رسول الله عَلِيْلِهُ، أنَّه قال: «مَن سره أن يوعيه الله عز وجل حفظ القرآن، وحفظ أصناف العلم، فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحفة قوارير، بعسل وزعفران وماء مطر، ويشربه على الريق، وليصم ثلاثة أيام، وليكن إفطاره عليه فإنه يحفظها إنشاء الله عزوجل، ويدعو به في أدبار صلواته المكتوبة اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد رسولك ونبيك، وإبراهيم خليلك وصفيك، وموسى كليمك ونجيك، وعيسى كلمتك ووجيهك وروحك، وأسألك بصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسسى وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك بكل وحي أوحيته، وبكل حق قضيته، وبكل سائل أعطيته، وأسألك بأسمائك التي دعاك بها أنبياؤك فاستجيب لهم، وأسألك باسمك المخزون المكنون الطهر الطاهر المطهر المبارك المقدس الحي القيوم ذي الجلال والإكرام، وأسألك باسمك الواحد الأحد الصمد الفرد الوتر الذي ملأ الأركان كلها والذي من أركانك كلها، وأسألك باسمك الذي وضعته على السماوات فقامت، وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرضين فاستقرت، وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فرست، وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وأسألك باسمك الذي

وضعته على النهار فاستنار، وأسألك باسمك الذي تحيي بــ العظــام وهــي رميم، وأسألك بكتابك المنزل بالحق ونورك التام أن ترزقني حفــظ القــرآن وحفظ أصناف العلم وتثبتها في قلبي، وأن تــستعمل بهــا بــدني فــي ليلــي ونهاري أبداً ما أبقيتني يا أرحم الراحمين» (١).

Y-ما ورد من توسل يوسف بيعقوب، حيث جاء ذلك عن أبي بصير سأل الإمام الصادق: «ما كان دعاء يوسف في الجب فإنا قد اختلفنا فيه؟ قال: إن يوسف لما صار في الجب وآيس من الحياة قال: اللهم إن كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إليك صوتاً، ولن تستجيب لي دعوة فإني أسألك بحق الشيخ يعقوب، فارحم ضعفه واجمع بيني وبينه، فقد علمت رقته علي وشوقي إليه، قال: ثم بكى أبو عبد الله عندك ثم قال: وأنا أقول: اللهم إن كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع إليك صوتاً ولن تستجيب دعوة فإني أسألك بك فليس كمثلك في أبو عبد الله يا الله يا الله قال: ثم قال شيء، وأتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة يا الله يا الله يا الله، قال: ثم قال أبو عبد الله: قولوا هذا وأكثروا منه» (٢).

<sup>(</sup>١) كتاب الدعاء، الطبراني: ص٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) روضة الواعظين، الفتّال النيسابوري: ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ج٩ ص١٥٩؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٨ ص٢٠٢.

# ثانيا: التوسل بالنبي سُلِلَّهُ بالخصوص

#### ١ قبل خلقه مَنْ الله

حيث إن النبي آدم المَسِلِمُ عندما اقترف خطيئته وهي تركه للأولى، وتاب إلى الله تعالى مما صدر منه، تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، كما أشار القرآن الكريم لذلك: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن تلك الكلمات هي محمد عَلَيْلُهُ، وفي أحاديث أخرى هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين المَهَلِمُّا.

روى الحاكم في المستدرك عن عمر بن الخطاب، أنه قال: «قال رسول الله على الله القرف آدم الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمد لما غفرت لى.

فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك أو نفخت في من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إليي، ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» (٢).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٧.

 <sup>(</sup>٢) المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٢ ص٩١٥؛ ونحوه الدر المنثور، السيوطي: ج١ ص٩٠؛
 ونحوه المعجم الأوسط، الطبراني: ج٦ ص ٣١٣؛ ونحوه المعجم الصغير، الطبراني: ج٢ ص٨٢

وكذلك أخرجها السيوطي في تفسيره بلفظ آخر يشتمل على ذكر الرسول عَلَيْلًا وأهل بيته المينية وهي: «اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا اله إلا أنت، عملت سوء، وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت، عملت سوء، وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم»(۱).

وفي لفظ ثالث للرواية: «الكلمات التي تلقى آدم فتاب عليه سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم إلا تبت علي، فتاب عليه» (٢).

### ٢ التوسل بالنبي الله قبل البعثة

تواترت الأخبار حسب تعبير السبكي (٣) في توسل المسلمين بالنبي، حيث كانوا يفزعون إليه عَلَيْلاً ويستغيثون به من كل ما يصيبهم وينيبهم، ولم تقتصر هذه الاستغاثات بالنبي عَلَيْلاً في زمن بعثته، وإنما كانت ممتدة منذ أن كان رضيعاً ولم تقتصر الاستغاثة على المسلمين خاصة، بل اليهود الذين هم أقل عقيدة بمثل هذه الأمور ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ غُلّتُ أَيْدِيهِمْ كانوا يتوسلون بالنبي عَلَيْلاً، وإليك عدة من تلك مَعْلُولَةٌ غُلّتُ أَيْدِيهِمْ كانوا يتوسلون بالنبي عَلَيْلاً، وإليك عدة من تلك

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، السيوطي: ج١ ص٦٠.

<sup>(</sup>۲) الدر المنثور: ج ۱ ص ٦٦؛ شواهد التنريل، الحسكاني: ج ١ ص ١٠١؛ ينابيع المودة: ج ١ ص ٢٨٠- ٢٩٠، بنابيع المودة: ج ١ ص ٢٨٨- ٢٩٠، ج ٢ ص ٢٤٨؛ روضة الواعظين، النيسابوري ص ١٥٧؛ العمدة، ابن البطريق: ص ٦٣٠ ص ٣٧٩؛ خصائص الوحي، ابن البطريق ص ١٣٠؛ تفسير غريب القرآن، الطريحي: ص ٦٦. (٣) شفاء السقام في زيارة خير الأنام، تقى الدين السبكي: ص ٣٠٥.

الوقائع التاريخية في هذا المضمار:

# ألف) توسل اليهود بالنبي عَلَيْهُ الله

ذكر المفسرون في تفسير الآية المباركة: ﴿وَلَمّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مّنْ عِند اللّهِ مُصَدِّقٌ لّمَا مَعَهُمْ وَكَاثُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمّا جَاءهُم مّا عَرَفُواً كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللّه عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (١) ، حيث إن اليهود من أهل المدينة وخيبر إذا قاتلوا من يليهم من مشركي العرب من الأوس والخزرج وغيرهما قبل بعثة النبي عَيَّراً كانوا يستنصرون به عليهم ويستفتحون لما يجدون ذكره في التوراة فيدعون ويتوسلون بحقه عَيَّراً للنصرة عليهم فيقولون: «اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم»، وعن ابن عباس قال: «كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النبي [صلى الله عليه وآله وسلم] كفروا به، فأنزل الله ﴿كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا﴾ (٢).

#### ب استسقاء عبد المطلب بالنبي الله وهو رضيع

حيث استسقى عبد المطلب بالنبي عَيْدالله وهو صغير، ولذا قال ابن حجر:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي: ج۲ ص ۲۷؛ الدر المنشور، السيوطي: ج۱ ص ۸۸؛ أسباب النزول، الواحدي: ج۱ ص ۱۸؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج۲ ص ۳۷۸؛ السيرة النبوية، ابن كثير: ج۱ ص ۲۹۲؛ المستدركي الحاكم النيسابوري: ج۲ ص ۲۹۳.

«إن أبا طالب أشار بقوله:

وأبيض يستسقى الغمام ثمال اليتامى عصمة للأرامل إلى ما وقع في زمن عبد المطلب، حيث استسقى لقريش والنبي معه غلام»(١).

### ج استسقاء أبي طالب بالنبي وهو غلام

أخرج القسطلاني عن ابن عساكر، عن جلهمة بن عرفطة، قال: «قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب! أقحط الوادي، وأجدب العيال، فهلم فاستسق. فخرج أبو طالب ومعه غلام \_ يعني النبي النبي شهه مس دجن تجلّت عن سحابة قتماء، وحوله أغيلمة، فأخذه أبو طالب، فألصق ظهره بالكعبة، ولاذ إلى الغلام، وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من ها هنا، وأغدق واغذودق، وانفجر له الوادي وأخصب النادي لباديء، وفي ذلك يقول أبو طالب.

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل (٢)

وجاء في الملل والنحل للشهرستاني: «ومما يدلل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوة أن أهل مكة لما أصابهم ذلك الجدب العظيم وأمسك السحاب عنهم سنتين، أمر أبو طالب ابنه يحضر المصطفى محمداً المسلالية

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ابن حجر: ج٢ ص٤١٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ج٢ ص٩٣٠ صحيح البخاري: ج٢ ص١٥٠ سنن ابن ماجه: ج١ ص٤٠٥ تاريخ بغداد: ج٢١ ص٢٠٨ السنن الكبرى، البيهقي: ج٣ ص٣٥٢ فتح الباري، ابن حجر: ج٢ ص٤١٢ كتاب الدعاء، الراني: ص٥٩٧.

فأحضره وهو رضيع في قماط، فوضعه على يديه، واستقبل الكعبة ورماه إلى السماء وقال: يا رب، بحق هذا الغلام ورماه ثانياً وثالثاً، وكان يقول: بحق هذا الغلام اسقنا غيثاً مغيثاً دائماً هطلاً، فلم يلبث ساعة أن طبق السحاب وجه السماء وأمطر حتى خافوا على المسجد. وأنشد أبو طالب ذلك الشعر اللامى الذي منه:

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ويطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نغمة وفواضل كذبتم ورب البيت نبزي محمداً ولما نطاعن دونه ونناضل ولا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل (١)

وقد كانت هذه الوقائع من الاستسقاء بالنبي عَيْدُالَة وهو غلام، وكذا استسقاء عبد المطلب به عَيْدًا وهو صغير معروفة بين العرب.

## ٣ التوسل بالنبي الله بعد البعثة

#### ألف أعرابي يستسقي بالنبي

وقد كان استسقاء أبي طالب بالنبي عَلَيْلَا وهو غلام موضع رضا النبي عَلَيْلَا وهو علام موضع رضا النبي عَلَيْلَا كما هو صريح بعض الروايات، فعن أنس بن مالك قال: «جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْهُ، فقال: يا رسول الله، لقد أتيناك وما لنا صبي يغط ولا بعير يعط، وأنشد:

<sup>(</sup>١) الملل والنحل، الشهرستاني: ص ٢٣٧-٢٣٨.

أتيناك والعذراء تدمسى لبانها

وقد شغلت أم الـصبي عـن الطفــل

وألقى بكفيه وخر استكانة

من الجوع موتاً ما يمر وما يحلى

ولا شيء مما يأكل الناس عندنا

سوى الحنظل العامي والعلهز الغسل

وليس لنا إلا إلىك فرارنا

وأين فسرار النساس إلا إلسى السرسسسل

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر، ثم رفع يديه إلى السماء، فقال: اللهم اسقنا غيثاً، مغيثاً، غدقاً، طبقاً، نافعاً غير ضار، عاجلاً، غير رايث، وكذلك تخرجون، قال: فما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى التقت السماء بأبراقها وجاء أهل البطحاء يضجون الغرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، فانجاب السحاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، فانجاب السحاب حتى أحدق بالمدينة كالإكليل، فضحك النبي [عَلَيْلاً] حتى بدت نواجذه، شم قال: لله در أبي طالب لو كان حياً قرت عيناه، من ينشدنا قوله؟ فقال على: أنا يا رسول الله، لعلك تريد:

ثمال اليتامى عصمة للأرامل فهم عنده في نعمة وفواضل

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يطيف بها الهلاك من آل هاشم

فقال رسول الله[ عَلَيْهِ ]: أجل » (١).

ثم إن التوسل بالصغار في الاستسقاء أمر ندب إليه الشارع، وقد ذكر السفافعي (٢) في آداب صلاة الاستسقاء استحباب خروج الصبيان وكبار السن.

ولا شك أن الهدف من وراء ذلك هو أن هؤلاء الأبرياء والصلحاء مفاتيح استنزال الرحمة، وكأن المتوسل يقول ربي وسيدي ومولاي إن الصغير معصوم من الذنب والكبير الطاعن في السن أسير الله في أرضك، وهما أحق بالرحمة عندك، فلأجلهم أنزل رحمتك إليهم حتى تعمنا، كالساقي للشجرة الواحدة يسقي مساحة واسعة لأجل تلك الشجرة، وفي ظلها تسقى سائر الأشجار والأعشاب الأخرى.

#### ب) رجل يطلب الإغاثة من النبي سِيَّالِيَّة

ورد في الصحيحين، عن أنس بن مالك: «إن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله عَلَيْلَة قائم يخطب، فاستقبل رسول الله عَلَيْة قائماً، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السببل، فادع الله يغيثنا فرفع رسول الله عَلَيْة يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم من ينت ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما

<sup>(</sup>١) التمهيد، ابن عبد البر:ج٢٢ ص٦٣ - ٦٥؛ الأحاديث الطوال، الطبراني: ص٧٧؛ دلائل النبوة، البيهقي: ج٦ ص ١٤٠؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٦ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الأم، الشافعي: ج١ ص ٢٨٤.

توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستاً، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله عليه قائم يخطب، فاستقبله قائماً، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله عليه، ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس» (۱)، فكان المرتكز لدى المسلمين أن فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس» (۱)، فكان المرتكز لدى المسلمين أن وسول الله عليه المفزع والوسيلة والواسطة بينهم وبين الله تعالى في قضاء الحوائج واستجابة الدعاء، ثم إن إطلاقها شامل لما بعد وفاة النبي عَيْراً فهو الوسيلة، خصوصاً وأن رسول الله عَيْراً حي يرزق يسمع كلامنا ويرد سلامنا كما سيأتي.

## ج النبي هو الشفيع عند ربه في الدنيا

روى البيهقي في دلائله، وغيره عن أبي وجزة السلمي قال: «لمّا قفل رسول الله عَيْرِالله من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة - إلى أن قال - فقالوا: يا رسول الله، أسنت بلادنا وأجدب جنائنا وحَربت عيالنا وهلكت مواشينا، فادع ربّك أن يغيثنا، واشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك، فقال رسول الله عَيْرُالله: «سبحان الله، ويلك، أنا شفعت إلى ربي فمن ذا الذي يشفع ربّنا إليه، لا إله إلا هو العظيم وسع كرسيّه السموات والأرض» - إلى أن قال - فقام رسول الله عَيْرِالله فصعد المنبر وكان مما حفظ من دعائه: «اللهم اسق بلدك

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٢ ص١٧، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء يوم الجمعة؛ صحيح مسلم: ج٣ ص ٢٤، كتاب صلاة الاستسقاء.

وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت...»(١) وذكر دعاءً وحديثاً طويلاً.

وفي سنن أبي داود: «أتى رسول الله عَيْنَالَهُ أعرابي، فقال: يا رسول الله عَيْنَالَهُ أعرابي، فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال رسول الله عَيْنَالَهُ: ويحك ! أتدري ما تقول؟» وسبّح رسول الله عَيْنَالَهُ، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك»(٢).

ومن الواضح أن رسول الله عَلَيْرالهُ قرّر الأعرابي على قوله: «فإنا نستشفع بك على الله»، فلم ينكر عَلَيْرالهُ الاستشفاع به على الله، وإنما أنكر بقوله: ويحك قول الأعرابي: «ونستشفع بالله عليك» فبيّن له الرسول الأكرم عَلَيْرالهُ أنه لا يصلح الاستشفاع بالله على أحد من خلقة، أي لا يصح أن يجعل الله واسطة لخلقه؛ لأن الله تعالى أعظم شأناً، وإن الواسطة لا تملك من أمرها شيء، وإنّما كل شيء بيد المالك، وهو الله تعالى، فلا يصح جعله واسطة وشفيع.

#### د ، توسل النبي الله بحقه وحق من سبقه من الأنبياء

عن أنس بن مالك قال: «لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم على الله ع

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة، للبيهقي: ج٦ ص١٤٣، باب استسقاء النبي عَلَيْهُ شفاء السقام في زيارة خير الأنام، السبكي: ص٣٠٠ الدر المنثور، السيوطي: ج١ ص٣٠٤ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٦ ص١٠٠. (٢) سنن أبي داود: ج٢ ص ٤١٨ كتاب السنة، عمرو بن أبي عاصم: ص٢٥٢ تهذيب الكمال، المزي: ج٤ ص٥٠٥ البداية والنهاية: ج١ ص ١١؛ شفاء السقام، السبكي: ص٣٠٦.

أمّي بعد أمّي، تجوعين وتشبعيني، وتعرين وتكسيني، وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة، ثم أمر أن تغسل ثلاثاً وثلاثاً، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه عليها رسول الله على بيده، ثم خلع رسول الله على قميصه فألبسها إيّاه، وكفنت فوقه، ثم دعا رسول الله على أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود ليحفروا، فحفروا قبرها فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله بيده، وأخرج تراب بيده، فلما فرغ دخل رسول الله على فاضطجع فيه، وقال: الله الذي يحيى بيده، فلما فرغ دخل رسول الله على فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها، ووسع ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لإمّي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين» (١).

### ه توسل الضرير بالنبي سَلِيالاً

عن عثمان بن حنيف، قال: «إن رجلاً ضريراً أتى إلى النبي على فقال: ادع الله أن يعافيني، فقال على إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت وهو خير؟ قال: فادعه: فأمره على أن يتوضأ فيُحسن وضوءه ويسطلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي فتقض، اللهم شفعه في»، قال ابن حنيف: «فو الله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم تكن به ضر» (۱) والرفاعي ـ الكاتب الوهابي المعاصر الذي يسعى دائماً إلى

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط، الطبراني: ج ١ ص ٦٧ ـ ٦٨؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج ٢٤ ص ٣٥٦؛ مجمع الزوائد،الهيثمي: ج ٩ ص ٢٥٧، ورجال هذا الحديث رجال الصحيح ولم يقع الإشكال في روح بن صلاح وقد وثقه ابن حبان والحاكم نص على ذلك الهيثمي في المصدر المذكور.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص١٣٨؛ المستدرك، الحاكم: ج١ ص٥٢٧، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)؛ صحيح ابن خزيمة، ابن

تضعيف الأحاديث الخاصة بالتوسل ـ يقول حول هذا الحديث: «لا شك أن هذا الحديث صحيح ومشهور ولا ريب إن ارتداد بصر الأعمى بدعاء رسول الله (۱).

وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري(٢).

أما دلالة الحديث: فهو واضح الدلالة على أن الأعمى توسل بذات النبي عَنْ الله بتعليم منه عَنْ الله فهو وإن طلب من النبي عَنْ الله الدعاء له، إلا أن النبي عَنْ الله علمه دعاء تضمن التوسل بذات النبي، فهذا الحديث من أمتن الأدلة وأصرحها على جواز التوسل بذات النبي، ومن أبرز الجمل الصريحة فيه هي:

أ - «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك»، فان التوجه بالنبي عَلَيْهُ الوارد في هذا الدعاء معناه التوجه بذات النبي المقدسة وشخصيته الكريمة، ولا يمكن تقدير كلمة (دعاء) لتكون الجملة أتوجه إليك بدعاء نبيك؛ خلاف الظاهر وتحكم بلا دليل، بل إن هذا الدعاء الذي علمه النبي عَلَيْهُ للرجل الضرير (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك)، هو نفس مضمون الآية المباركة ﴿وَابْتَعُواْ إِلَيه الْوَسِلَةَ﴾.

ب - (محمد نبي الرحمة) وهذه الجملة تؤكد أن المقصود من السؤال من الله بواسطة النبي عَلَيْلَةً وشخصيته، حيث جاءت هذه الجملة (محمد نبي الرحمة) بعد كلمة نبيك.

خزيمة: ج٢ ص٢٢٦.

<sup>(</sup>١) الوهابية في الميزان، السبحاني: ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) المستدرك، الحاكم: ج١ ص٥٢٧.

ح - جملة (يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي) وهذه الجملة تدل على أن الرجل حسب تعليم الرسول على النبي نفسه وسيلة لدعائه أي أنه توسل بذات النبي لا بدعائه.

د - (وشفعه فيّ): أي يا رب، اجعل النبي شفيعي وتقبل شفاعته في حقّي، وليس معناه تقبل دعاءه في جقّي.

## ٤ التوسل بالنبي عَبِّالَةً بعد وفاته

هناك موارد عديدة ذكر فيها توسل الصحابة وغيرهم بالنبي على منها الموارد التالية:

#### الأول: تعليم عثمان بن حنيف رجلا التوسل بالنبي على الله بعد وفاته

روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف: «أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضاة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد الله ألوحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي، وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان، فداء المعالمة، فقال: حاجتك، فذكر حاجته وقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كان الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فأذكرها، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف، فقال له: جزاك

الله خيراً، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته ولكني شهدت رسول الله على وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي على فتصبر، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد، وقد شق علي، فقال النبي على ائت الميضاة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم ادع بهذه المدعوات، قال ابن حنيف: فوالله، ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط» (۱) ودلالة الحديث على فهم ابن حنيف جواز التوسل بالنبي بعد وفاته واضحة لا لبس فيها؛ لأنه أمر ذلك الرجل أن يتوجه إلى الله تعالى بالنبي عَلَيْلَ بعد وفاته.

وفي مورد آخر، عن ابن أبي الدنيا في كتاب (مجابو الدعاء) عن ابن كثير ابن رفاعة يقول: «جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه، فقال: بك داء لا يبرأ، قال: ما هو؟ قال: الدبيلة، قال: فتحول الرجل، فقال: الله، الله، الله ربي، لا أشرك به شيئاً، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة الله وربي يرحمني مما بي، قال: فحس بطنه، فقال: قد برئت ما بك علّة» (٢).

#### الثاني: توسل الأعرابي بالنبي الله المالي الله المالي المالية ا

وهي حكاية العتبي المشهورة، حيث قال: «كنت جالساً عند قبر رسول الله عَلَيْهُ فَجاء أعرابي، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، الطبراني: ج٩ ص ٣١، المعجم الصغير، الطبراني: ج١ ص١٨٣.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، ابن تيمية: ج١ ص١٨٨، الناشر دار الوفاء ـ الثانية ـ ١٤٢١هـ

تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ وقد جئتك مستغفراً لذنبي، مستشفعاً بك إلى ربّـي؛ ثـم بكـى، وأنشأ يقول:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

الثالث: رجل يستسقي بالنبي الله عند قبره

روى البيهقي: «إنه جاء رجل إلى قبر النبي ﷺ، فقال: يــا رســول الله، استسق لأمتك، فجاءه النبي ﷺ في المنام وأخبره أنهم يسقون» (٢).

#### الرابع: رجل آخرياتي إلى قبر النبي

أخرج القرطبي في تفسيره عن الإمام علي المسلم الله على الدرسول الله على الله الله على المسلم على المسلم على الله على قبر رسول الله على رأسه من ترابه، فقال: قلت: يا رسول الله، فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك و وَلَوْ أَنَهُ مُ إِذْ ظَلَمُ وَاللهُ الله عليك الله عليك الله وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر أنه قد غفر لك» (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج ١ ص ٥٣٢؛ المجموع، محيي الدين النووي: ج ٨ ص ٢٧٤؛ الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة: ج ٣ ص ٤٩٤؛ تفسير الثعلبي: ج ٢ ص ٢٥٧؛ الدر المنثور، السيوطي: ج ١ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ابن حجر: ج٢ ص١٢٤؛ وفاء الوفا، السمهودي: ج٢ ص١٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي، القرطبي: ج ٥ ص ٢٦٥.

#### الخامس: مالك يأمرالمنصوربالاستشفاع برسول الله

فقد ورد أن المنصور الدوانيقي لما ناظر مالكاً في مسجد النبي عَيْراً قال له مالك: «يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدّب قوماً فقال: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ﴿(١) وذم آخرين، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ ﴾(١)، وأن حرمته ميتاً كحرمته حياً، فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وادعو أم أستقبل رسول الله عَلِياً؟ فقال له: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم الله إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به (٣).

#### السادس: عائشة علمت المسلمين أن يتوسلوا بقبر النبي سليا

أخرج الدارمي في سننه عن أوس بن عبد الله، قال: «قحط أهل المدينة قحطاً شديداً، فشكوا إلى عائشة، فقالت: انظروا قبر النبي على فاجعلوا منه كوى (٤) إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا فمطرنا مطراً حتى نبت العشب وسمنت الإبل، حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق» (٥).

## السابع: العلماء يحثون الزائرين على التوسل بقبر النبي اللهِ

إن من السنن المؤكدة التي حث عليها العلماء والفقهاء من الفريقين

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ٤.

<sup>(</sup>٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض: ج٢ ص ٤١؛ سبل الهدى والرشاد، الصالحي الشامي: ج١١ ص ٤٣٩؛ دفع الشبه عن الرسول المالي الحصني الدمشقي: ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الكوة: الخرق في الحائط والثقب في البيت، لسان العرب، ابن منظور: ج١٥ ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارمي: ج١ ص٤٤.

هي سنة التوسل بالنبي الأكرم عَلَيْلاً عند زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة، وإليك بعض أقوال علماء السنة في هذا المجال:

١-قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي: «أنه يتوسل بالنبي في دعائه» (١).

7-ما ذكره محيي الدين النووي بعد أن تعرض لزيارة النبي عَلِيَّالله وكيفيتها مُفصلاً، حيث قال: «ثم يرجع – أي الزائر – إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله على ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن أحسن ما يقوله ما حكاه المارودي والقاضي وأبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له، قال: (كنت جالساً)» (٢) ثم يتعرض إلى قصة الأعرابي الذي توسل بقبر النبي عَلَيْلَهُ وقد تقدم ذكرها مفصلاً.

"- ما قاله ابن قدامة في المغني، في كيفية زيارة الرسول الأكرم عَلَيْوَالَةً اللهم صلِّ على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك قلت وقولك الحق: ووَلَوْ أَلَهُمْ إِذَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا وقد أتيتك مستغفراً من ذنوبي، مستشفعاً بك إلى ربي، فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهم اجعله أول الشافعين، وأنجح السائلين وأكرم الآخرين والأولين،

<sup>(</sup>١) كشف القناع، البهوتي: ج٢ ص٧٩.

 <sup>(</sup>٢) المجموع، النووي: ج٨ ص ٢٧٤؛ مغني المحتاج، محمد الشربيني: ج١ ص٥١٢؛ تطهير الفؤاد، محمد بخيت الحنفى: ص١٢٧.

برحمتك يا أرحم الراحمين» (١).

2- وقال قاضي القضاة تقي الدين السبكي المصري الشافعي في معرض رده على ابن تيمية لمنعه التوسل بالنبي عَبِيلاً: «فسعيه [أي ابن تيمية] في منع الناس من زيارته على لله على ضغينة كامنة فيه نحو الرسول في وكيف يتصور الإشراك بسبب الزيارة والتوسل في المسلمين الذين يعتقدون في حقّه على أنه عبده ورسوله، وينطقون بذلك في صلواتهم نحو عشرين مرة في كل يوم على أقل تقدير، إدامة لذكرى ذلك، ولم يزل أهل العلم ينهون العوام عن البدع في كل شؤونهم، ويرشدونهم إلى السنة في الزيارة وغيرها إذا صدرت منهم بدعة في شيء، ولم يعدوهم في يوم من الأيام مستركين بسبب الزيارة أو التوسل، كيف وقد أنقذهم الله من السرك وأدخل في قلوبهم الإيمان، وأوّل من رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية، وجرى خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين ودماءهم؛ لحاجة في النفس ولم يخف ابن تيمية من الله» (٢).

وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري في (تكملة السيف الصقيل): «والأحاديث في زيارته على في الغاية من الكثرة، وقد جمع طرقها الحافظ صلاح الدين العلائي في جزء كما سبق، وعلى العمل بموجبها استمرت الأمّة، إلى أن شذّ ابن تيمية عن جماعة المسلمين في ذلك، قال على القاري في شرح الشفاء: وقد فرّط ابن تيمية من الحنابلة، حيث حرّم السفر لزيارة النبي على النبي النبي النبي المنابلة عن المسلمين أن شدّ النبي المنابلة المناب

<sup>(</sup>١) المغني، ابن قدامة: ج٣ ص ٥٩٠؛ وكشف القناع، البهوتي: ج٢ ص٥٩٩.

<sup>(</sup>٢) تكملةً السيّف الصقيل، الشّيخ زاهد الكوثري: ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) تكملة السيف الصقيل، الشيخ زاهد الكوثري ص ١٧٩.

والصالحين»<sup>(۲)</sup>.

0- وقال الحصني الدمشقي: «وإذا كان رحمة للعالمين فكيف لا يتوسل ويستشفع به \_إلى أن قال \_: ومن أنكر التوسل به والتشفع به بعد موته وأن حرمته زالت بموته فقد أعلم الناس ونادى على نفسه أنه أسوأ حالاً من اليهود، الذين يتوسلون به قبل بروزه إلى الوجود، وأن في قلبه نزغة هي أخبث النزغات» ثم قال بعد نقله لقصة مالك مع المنصور في مسجد رسول الله عَلَيْلِيَّ: «ولم نعلم أن أحداً طعن في قصة مالك إلا هذا الفاجر ابن تيمية» (١).

٧- قال شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري في كتابه (فتح الوهاب): «ثم يرجع [أي الزائر] إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي الله ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه» (٣).

٨- ما قاله يحيى بن شرف الدين النووي في الأذكار النووية عند تعرضه لزيارة النبي الأكرم عَلَيْلاً، حيث قال: «ثم يرجع إلى موقفه قبالة وجه رسول الله عَلَيْلاً فيتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويستو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه ومن أحسن إليه وسائر المسلمين (٤).

<sup>(</sup>١) دفع الشبه عن الرسول تَتَكِيْكُهُ، الدمشقى: ص١٣٧ ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) تحفة الذاكرين، الشوكاني: ج٢ ص ٣٧؛ البشارة والاتحاف،حسن علي السقاف: ص٥١.

<sup>(</sup>٣) فتح الوهاب، شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري: ج١ ص٢٥٧؛ الإقناع، الحجاوي: ج١ ص٢٣٧؛ مغني المحتاج، الشربيني: ج١ ص٢٥١؛ حواشي الشرواني، الشرواني والعبادي: ج٤ ص١٤٥؛ إعانة الطالبين، الدمياطي: ج٢ ص٣٥٧؛ الإغاثة في جواز الاستغاثة، حسن علي السقاف: ص٢٨.

<sup>(</sup>٤) الأذكار النووية، يحيى بن شرف الدين النووي: ص٢٠٥.

-9 وقال الفقيه الرعيني: «أما التوسل فالظاهر أنه جائز والله أعلم» -1

• ١- وفي فيض القدير قال: «قال السبكي: ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف حتى جاء ابن تيمية، فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم، وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مُثلة» (٢).

١١- قال القيرواني المالكي في المدخل، في فصل زيارة القبور: «وأما عظيم جناب الأنبياء والرسل \_ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين \_ فيأتى الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة... ثم يتوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه، ويستغيث بهم، ويطلب حوائجه منهم، ويجزم بالإجابة ببركتهم ويقوي حسن ظنّه في ذلك، فإنهم باب الله المفتوح، وجرت سنته سبحانه وتعالى بقضاء الحوائج على أيديهم وبسببهم، ومن عجز عن الوصول فليرسل بالسلام عليهم، ويذكر ما يحتاج إليه من حوائجــه ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه إلى غير ذلك، فإنهم الـساداة الكـرام، والكـرام لا يردون من سألهم ولا من توسل بهم ولا من قصدهم ولا من لجا إليهم... وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين \_صلوات الله عليه وسلامه \_ فكل ما ذكر يزيد عليه أضعافه أعنى في الانكسار والذلّ والمسكنة؛ لأنه الشافع المشفع، الذي لا ترد شفاعته، ولا يخيب من قصده، ولا من نزل بساحته، ولا من استعان أو استغاث به.. فمن توسل به، أو استغاث به، أو طلب حوائجه منه، فلا يرد ولا يخيب لما شهدت به المعاينة والآثار... فالتوسل بـ عليـ عليـ منه، فلا يرد ولا يخيب لما

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل، الحطاب الرعيني: ج٤ ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير، المناوي: ج٢ ص١٧٠.

الصلاة والسلام \_ هو محل حط أحمال الأوزار، وأثقال الذنوب والخطايا؛ لأن بركة شفاعته \_ عليه الصلاة والسلام \_ وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب؛ إذ أنها أعظم من الجميع، فليستبشر من زاره، وليلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه \_ عليه الصلاة والسلام \_ من لم يزره... ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم، ألم يسمع قول الله عز وجل: ﴿وَلَوْ أَلَهُمْ إِذْ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ (۱)، فمن جاءه ووقف ببابه وتوسل به وجد الله تواباً رحيماً؛ لأن الله منزه عن خلف الميعاد، وقد وعد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابه وسأله واستغفر ربه، فهذا لا يستك فيه ولا يرتاب إلا جاحد للدين، معاند لله ولرسوله على الله من الحرمان (۱).

١٢ – قول الشيخ محمد البيروتي في تعليق حسن الأثر: «زيارة النبي عَلِيَهُ مطلوبة؛ لأنّه واسطة الخلق» (٣).

### الثامن: التوسل بالنبي الأكرم ﷺ في زيارته

1- الزيارة التي ذكرها الشرنبلالي الحنفي في كتابه (مراقي الفلاح)، وقد جاء فيها: «يا رسول الله، نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك لنفوز بشفاعتك والنظر إلى مآثرك ومعاهدك، والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك إلى ربنا؛ فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا، والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشافع المشفع، الموعود بالشفاعة العظمي، والمقام المحمود، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) المدخل، القيرواني: ج١ ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) تعليق حسن الأثر، محمد درويش الحوت البيروتي: ص ٢٤٦.

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ (1) وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا إلى ربك، وأسأله أن يميتنا على سنتك، وأن يحشرنا في زمرتك، وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا نادمين، الشفاعة الشفاعة يا رسول الله (٢).

٢- الزيارة التي ذكرها صاحب كتاب (مجمع الأنهر)، جاء فيها: «السلام عليك يا رسول الله، أسألك الشفاعة الكبرى، وأتوسل بك إلى الله تعالى في أن أموت مسلماً على ملتك وسنتك وأن أحشر في زمرة عباد الله الصالحين» (٣).

٣- الزيارة التي ذكرها الغزالي في (إحياء العلوم)، وقد جاء فيها: «اللهم إنك قلت وقولك الحق: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآ وُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّه وَاسْتَغْفَرُواْ اللّه تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ اللهم إنا سمعنا قولك وأطعنا أمرك، وقصدنا نبيك، مستشفعين به إليك في ذنوبنا، وما أثقل ظهورنا من أوزارنا، تائبين من زللنا معترفين بخطايانا وتقصيرنا، فتب اللهم علينا، وشفّع نبيك هذا فينا، وارفعنا بمنزلته عندك وحقّه عليك» (٤).

٤- ما ذكره العدوي الحمزاوي من الزيارة في كتابه (كنز المطالب)، حيث قال: «ومن أحسن ما يقول بعد تجديد التوبة في ذلك الموقف الشريف، وتلاوة: ﴿وَلَوْ أَلَهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رّحيمًا ﴾، نحن وفدك يا رسول الله وزوارك، جئناك

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الغدير: ج٥ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٣) الغدير، الأميني: ج٥ ص١٣٩.

<sup>(</sup>٤) الغدير، الأميني: ج٥ ص ١٤١.

لقضاء حقّك وللتبرك بزيارتك والاستشفاع بك مما أثقل ظهورنا وأظلم قلوبنا، فليس لنا شفيع غيرك نؤمله، ولا رجاء غير بابك نصله، فاستغفر لنا واشفع لنا إلى ربك يا شفيع المذنبين»(١).

0-ما ذكره القسطلاني في (المواهب اللدنية)، حيث قال: «وينبغي للزائر له الله أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل به الله فيه \_ إلى أن قال \_: ثم إن كلاً من فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله فيه \_ إلى أن قال \_: ثم إن كلاً من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي الله كما ذكره في تحقيق النظرة ومصباح الظلام واقع في كل حال: قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة (١٠).

7- وقال الزرقاني في (شرح المواهب): «وليتوسل به عَلَيْهُ ويسأل الله تعالى بجاهه في التوسل به إذ هو محط جبال الأوزار وأثقال الذنوب؛ لأن بركة شفاعته وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب» (").

### إشكال ابن تيميت

وقد أشكل ابن تيمية على التوسل بالأنبياء والأولياء، لا سيما بعد الموت؛ لأنّ الميت لا ينفّع ولا يضر، وأنّ التوسل بالنبي عَلَيْ الله بعد موته بدعة حرام.

مع إننا نجد تواتر الأحاديث الشريفة، الصحيحة والصريحة في أن النبي الأكرم مَثَّالِلَهُ حي يرزق، وأن سلامنا يبلغه، وأنّه يرد الجواب على مَن سلّم

<sup>(</sup>١) كنز المطالب، حسن العردى الحمزاوي الشافعي: ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية، القسطلاني: ج٤: ص٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) شرح المواهب، الزرقاني: ج٨ ص ٣١٧.

عليه، وأن صلاتنا وأعمالنا تعرض عليه، بل إن الاعتقاد بحياة النبي عَيْمَالله بعد موته والتوسل به كان سيرة متبعة من قبل المسلمين كافة إلى أن جاء ابن تيمية، فأحدث في الإسلام ما لم يبتدعه أحد قبله، وقال: «إن النبي عَيَّالله بعد موته انقطع عن الدنيا».

وللإجابة على ذلك نقول:

## ١- القرآن يشهد على حياة النبي علي الله

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (١)، ومن الواضح أن هذه الدعوة عامة لجميع الرّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّه تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (١) ومن الواضح أن هذه الدعوة عامة لجميع المسلمين في كل زمان، فإطلاق الآية شامل لحياة النبي عَلِيلًا قبل وفاته وبعدها، وتخصيصها بحياته عَلَيلًا قبل الموت، تحكم بلا دليل.

والشاهد على عموم الآية هو وقوع الفعل ﴿جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ ﴾ في سياق الشرط يفيد العموم؛ لأن الفعل في معنى النكرة لتضمنه مصدراً منكراً، والنكرة الواقعة في سياق النفي والشرط تفيد العموم.

وقال تعالى: ﴿ لَتُكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَــ يُكُمْ شَــهِيدًا ﴾ (٢) فالآية المباركة صريحة في أن النبي عَيِّلِهِ يشهد أعمال أمته في الدنيا قبل وبعد وفاته.

وقال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (٣)، فالآية مطلقة، فلا تختص بحياة النبي عَيْمَالَةُ والمؤمنين، بل شاملة لرؤيا أعمال أمته

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) اليقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٠٥.

في حياته وبعد رحيله عَلَيْهِ، كما أن ذلك يتناسب مع مضمون الآية ﴿هُـوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ (١).

وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيدًا ﴾ (٢).

أخرج القرطبي في تفسيره في ذيل هذه الآية المباركة عن المنهال بن عمرو، أنّه سمع سعيد بن المسيب يقول: «ليس من يـوم إلا تعـرض علـى النبي عَلَيُهُ أمته غدوة وعشيةً فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيدًا﴾ "".

وقال في التذكرة: «إنّ الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الخميس ويوم الاثنين وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة ولا تعارض، فإنّه يحتمل أن يخص نبينا على الله بعرض كل يوم، ويوم الجمعة مع الأنبياء» (٤).

ولا شك أن الشهادة على الأعمال تقتضي أن يكون الشاهد حيّاً، حاضراً، عالماً، شاعراً، مطلعاً على ظاهر أعمال الأمة وبواطنها.

#### ٢ النبي الله عليه:

لقد احتار ابن تيمية وأتباعه في توجيه الصلاة والتسليم على النبي عَلِيْوَالله

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) النسآء: ٤١.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ج٥ ص١٩٨.

<sup>(</sup>٤) التذكرة، القرطبي: ص٢٩٤.

في الصلاة، فإن المصلي المسلم يصلي ويسلم على النبي عَلَيْلَة في كل يوم أكثر من خمس مرات، فيقول: «اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، السلام عيك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»، فإن كان النبي عَلَيْلَة بعد وفاته لا يسمع توسل المتوسلين ومخاطبة الناس له وتسليمهم عليه، فإن ذلك يترتب عليه لغوية وعبثية مخاطبة المسلمين له عَلَيْلَة في صلاتهم بقولهم: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»، الذي تواتر عن النبي عَلَيْلَة في تعليم كيفية التشهد في الصلاة (١).

ومن غرائب وعجائب جهلهم ما نقله الشيخ أحمد زيني دحلان شيخ الشافعية في الدرر السنية في حديثه عن محمد بن عبد الوهاب، قال: «حتى أن بعض أتباعه كان يقول: عصاي هذه خير من محمد؛ لأنها ينتفع بها في قتل الحية ونحوها، ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع» (٢) ونقله أيضاً الشيخ الزهاوي شيخ الأحناف في العراق في كتابه (الفجر الصادق) (٣)، وهذه العقيدة هي الركن الأساس في تحريمهم التوسل بالنبي عَبِيلًا وبكل الأموات.

# ٣ـ الأعمال تعرض على النبي الله بعد وفاته

وفي هذا المقام نواجه كمّاً واسعاً من الروايات الصحيحة، نذكر بعضها إجمالاً:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٢ ص ٦٠؛ صحيح ابن حبان: ج٥ ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية، أحمد زيني دحلان: ص٤٢، مكتبة أيشيق ـ إستانبول ـ تركية، ١٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) الفجر الصادق، الزهاوي: ١٨.

أولا: روايات عرض الأعمال

عن عبد الله بن مسعود، قال: «قال رسول الله عَلَيْلَةَ: حياتي خير لكم تحدثون وتحدث لكم، ووفاتي خير لكم تُعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم»(١).

وقد تقدم عن القرطبي في التذكرة أنّ: «الأعمال تعرض على الله تعالى يوم الخميس ويوم الاثنين وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة ولا تعارض، فإنّه يحتمل أن يخص نبينا الله العرض كل يوم، ويوم الجمعة مع الأنبياء»(٢).

وورد عنه عَنْهُ عَلَيْهُ: «أكثروا الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى عليّ صلاة صلى الله عليه عشراً» (٣)

وورد عنه أيضاً أنّه قال: «أكثروا الصلاة عليّ في يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحداً لن يصلي عليّ إلاّ عرضت عليّ صلاته» (3)، وفي لفظ آخر «أكثروا عليّ من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض عليّ في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم عليّ صلاة كان أقربهم مني منزلة (6)، وفي لفظ ثالث: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص ٢٤، قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) التذكّرة، القرطبي: ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى، البيهقي: ج٣ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه، ابن ماجه: ج ١ ص ٥٢٤؛ تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج ٣ ص ٥٢٧؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج ٥ ص ٢٠٩؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج ١ ص ٢٠٩؛ صحيح الجامع الصغير، الألباني: ج ١ ص ٣٠٤؛ نيل الأوطار، الشوكاني: ج ٣ ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) الجامع الصغير، السيوطي: ج١ ص٢٠٩؛ سنن البيهقي: ج٣ ص٢٤٩.

فإني أبلغ وأسمع» (١) ؛ وفي لفظ رابع: «أكثروا الصلاة على فإن الله وكل بسي ملكاً عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة»، أخرجها السيوطي في الجامع الصغير، وصححها الألباني (٢).

وقال ﷺ: «من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليّ نائيــاً بلغته»<sup>(٣)</sup>.

وعنه عَلَيْهِ الله الكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود، تشهده الملائكة، وإن أحداً لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق (أ). قال المزي: «رواه عن عمرو بن سواد السرحي، عن ابن وهب، فوقع لنا بدلاً عالياً (٥).

والروايات بهذا المضمون كثيرة جداً، ودلالتها واضحة على حياة النبي عَلَيْلِهُ بعد وفاته.

# ثانيا: النبي الله يُله يرد السلام

فقد ورد عن رسول الله عَلِيْهِ أنه قال: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله

<sup>(</sup>١) كتاب الأم، الشافعي: ج ١ ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع الصُغير، الألباني ج ١ ص٢٦٣؛ كنز العمال، المتقي الهنـدي: ج ١ ص٤٩٤؛ ونحوه تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٥٦ ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) شرح سنن النسائي، السيوطي: ج٤ ص١١٠.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب، ابن حجر: ج٣ ص ٣٤٤؛ سبل الهدى والرشاد، الصالحي الشامي: ج١٢ ص ٣٥٧؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٥ ص ٢٩٧؛ السيرة النبوية، ابن كثير: ج٤ ص ٥٤٨.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال، المزي: ج١٠ ص ٢٤.

# عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام» (١).

وهذه الرواية صريحة في حياة النبي بعد وفاته، وإلا فكيف يرد السلام. وفي رواية أخرى أن النبي عَنِيَّالَيْهُ: «مَن زارني بعد وفاتي وسلم علي رددت عليه السلام عشراً، وزاره عشرة من الملائكة، كلهم يسلمون عليه، وكل من سلم علي في بيته رد الله علي روحي حتى أسلم عليه» (1).

وكذا ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي عَلَيْهِ قال: «من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارنسي في حياتي» (٣).

#### كالأنبياء للبك أحياء في قبورهم

الروايات الواردة في هذا المقام متضافرة، وهي تؤكّد على حياة الأنبياء بعد وفاتهم:

منها: ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي، عن الرسول عَلَيْتَالَهُ، أنَّه قال: «الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون» (٤).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوود، أبو داود السجستاني: ج۲ ص۳۵، مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج۲ ص۲۷، مجمع الزوائد، الهيثمي: ج۱۰ ص۲۶؛ فتح الباري، ابن حجر: ج٦ ص٣٥٢، وقال فيه: ورواته ثقات؛ تفسير ابن كثير، ابن كثير: ج٣ ص٥٢٢، قال فيه: وصححه النووي.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، البيهقي: ج٥ ص٢٤٦؛ الجامع السغير، السيوطي: ج٢ ص٩٤٠؛ كنز العمال، المتقى الهندي: ج٥ ص٩٤٠؛ كنز

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، الطبراني: ج١٢ ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج ٨ ص ٢١١، قال الهيثمي: (رواها أبو يعلى، والبزار، ورجال ابن يعلى ثقات)، فتح الباري، ابن حجر: ج٦ ص ٣٥٢، قال ابن حجر: (أخرجه من طريق يحيى بن كثير، وهو من رجال الصحيح عن المستلم ابن سعيد، وقد وثقه أحمد وابن حبان عن

ومنها: ما ورد عن النبي عَلَيْهُ أَنّه قال: «الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة، ولكنهم يصلّون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور» $^{(1)}$ .

ومنها: ما ذكره البيهقي أيضاً أن النبي عَلَيْظَةً قال: «مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» (٢).

ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي عَلَيْراً قال: «قد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلّي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم الله قائم يصلّي... وإذا إبراهيم الله قائم يصلّي أشبه الناس به صاحبكم (يعني نفسه)، فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة، قال قائل: يا محمد! هذا مالك صاحب النار، فسلّم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام»(٣)، وفي أحاديث أخرى أنّه لقيهم في بيت المقدس.

الحجاج الأسود، وهو ابن أبي زياد البصري، وقد وثقه أحمد وابن معين... وصححه البيهقي، وأخرجه أيضاً عن طريق الحسن بن قتيبة)؛ ونحوه وعون المعبود، العظيم آبادي: ج٣ ص ٢٦١، قال: رواه المنذري وصححه البيهقي، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال: (مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي عند قبره)؛ البيهقي في حياة الأنبياء: ص ١٥؛ مسند أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي: ج٦ص ١٤١؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج١ ص ٤٧٧؛ فيض القدير، المناوي: ج٣ ص ٢٣٩؛ قال: (لأنهم كالشهداء، بل أفضل، والشهداء أحياء عند ربهم)؛ ميزان الاعتدال، الذهبي: ج١ ص ٢٥٤؛ لسان الميزان، ابن حجر: ج٢ ص ١٧٥، أخبار إصفهان، الحافظ أبو نعيم الإصفهاني: ج٢ ص ١٧٥ ابن عدي في الكامل: ج٢ ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ابن حجر: ج٦ ص٣٥٢؛ المصنف، الصنعاني: ج٣ ص٥٧٧؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج١١ ص٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ابن حجر: ج٦ ص٣٥٢؛ المصنف، الصنعاني: ج٣ ص٥٧٧؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج١ ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، مسلم: ج١ ص١٠٩.

#### ٥ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء

وهذا ما تؤكَّده أعداد وافرة من الروايات، منها هذه الرواية، عن رسول الله عَلَيْرَاتُهُ أَنَّه قال: «أفضل أيامكم يوم الجمعة، وفيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة، فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - يقولون بليــــ قال: إن الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم «(١)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله عَلَيْ حي بعد وفاته، وأنّه يسرّ بطاعات أمنه، وأنّ الأنبياء لا يبلون، مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى، وقد صح عن ابن عباس مرفوعاً: ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن، وفي رواية: بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه، إلاّ عرفه وردّ عليه، ولابن أبي الدنيا: إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه فيسلّم عليه ردّ عليه السلام وعرفه، وإذا مرّ بقبـر لا يعرف ردٌ عليه السلام، وصح أنه ﷺ كان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى ويـسلّم عليهم، وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون، وأن الحياة فيهم متعلقة بالجسد، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ وقد ثبت في الحديث: أن الأنبياء أحياء في قبورهم، رواه المنذري وصححه البيهقي، وفي

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص ٨؛ سنن الدارمي، الدارمي: ج١ ص ٣٦٩؛ سنن ابن ماجة، ابن ماجه: ج١ ص ٣٤٩؛ سنن أبي داود، أبو داود السجستاني: ج١ ص ٣٣٩؛ سنن النسائي: ج٣ ص ٩٢؛ المستدرك، الحاكم: ج١ ص ٢٧٨، قال فيه: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)؛ تهذيب الكمال، المزي: ج٣ ص ٣٨٧، قال فيه: (أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظان المنذري وابن حجر)؛ ميزان الاعتدال: ج٢ ص ٩٩، قال فيه: (ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته)؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٩ ص ١٦٨، قال فيه: (إسناده صحيح)؛ المغني، ابن قدامة: ج٢ ص ٢٠٨.

صحيح مسلم عن النبي على قال: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره (١).

#### ٦ الرسول الأكرم عَلَيْلَةٌ ولقاء الأنبياء

قد ثبت في الصحيح في حديث الإسراء أنه عَيْراً وجد آدم في السماء الدنيا: «قال جبريل لخازن السماء: افتح، قال: من هذا؟ قال: جبريل، قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد على فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم، فافتح، فلمّا فتح علونا السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء» (٢)، وقال عَنْ الله أسري بي موسى بن عمران رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليهما، مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس» وغيرها الكثير من الروايات التي تدل بصراحة ووضوح على حياة الأنبياء المناه.

أضف إلى ذلك أن الأنبياء المُشِكِّكُ لا سيما خاتمهم عَلِمُاللَّهُ هم الذين أخرجوا

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار، الشوكاني: ج٣ ص٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج١ ص٩٢؛ صحيح مسلم: ج١ ص١٠١؛ مسند أحمد: ج٥ ص١٤٢؛ صحيح ابن حبان: ج١٠ ص ١٦٤؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج١ ص ٦٦، قال فيه: (رواه عبد الله من زيادته على أبيه، ورجاله رجال الصحيح).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: ج ١ ص ٢٤٥؛ صحيح البخاري: ج ٤ ص ٨٤؛ صحيح مسلم: ج ١ ص ١٠٥.

الناس من الظلمات إلى نور الهداية، وبسببهم، وبواسطتهم المتلكم حاز الكثير من المؤمنين المراتب العالية عند الله تعالى، كما هو الحال في الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، ومن الواضح أن الأنبياء والرسل لا سيما النبي محمد عَنَيْلًا الذي هو أفضل الخلائق على الإطلاق، والشهداء وغيرهم النبي محمد عَنَيْلًا وبواسطته، فهو الذي سن لهم طريق إنما نالوا الذي نالوه بسبب النبي عَنِيلًا وبواسطته، فهو الذي سن لهم طريق الجهاد والتضحية والفداء بإذن الله تعالى، وقد قال عَنِيلًا: «مَن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها» (١)، وكذا قال عَنِيلًا: «مَن دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومَن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» (٢).

#### ٧ حياة الشهداء

صرّحت الآيات القرآنية بأن الشهداء أحياء عند ربهم، ولكن الناس لا يشعرون:

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص ٣٦١؛ سنن الدارمي، الدارمي: ج١ ص ١٣؛ سنن ابن ماجة، ابن ماجه: ج١ ص ١٧؛ السنن الكبرى، البيهقي: ج٤ ص ١٧٥؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج١ ص ١٦٨، قال فيه: (رواه الطبراني في المعجم الكبير ورجاله موثقون)؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٢ ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) صَحَيَّ مسلم: ج ٨ ص ٦٢؛ سنن الترمذي، الترمذي: ج ٤ ص ١٤٩؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج ١ ما ١٤٩، مجمع الزوائد، الهيثمي: ج ١ ١٦٨، وقد عقد له باباً خاصاً صحح فيه الكثير من الروايات.

يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿(١)

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَخْيَاء وَلَكِسن لاَّ تَشْعُرُونَ﴾ (٢).

وقد ورد عن رسول الله عَلَيْلَة أنه وقف على مصعب بن عمير وهو منجعف على وجهه وقرأ هذه الآية: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ ﴾، ثم قال: «إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة، ثم: أقبل على الناس، فقال: زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، فو الذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام»(٤).

#### ٨ حياة سائر الموتى

النصوص من الكتاب والسنة الشريفة متضافره في ذلك، نتعرض إلى بعضها على سبيل الإجمال:

### أولا: نبى الله صالح يخاطب قومه الهالكين

إن نبي الله صالحاً علينك بعد أن دعا قومه إلى عبادة الله، وحذرهم من التعرض لما جاء به من المعجزة، التي هي ناقة الله تبارك وتعالى، إلا أنهم

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۲۹–۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) راجع كتب الصحاح والتفسير.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج٣ ص١٢١.

عقروها وعتوا عن أمر ربهم: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَبْحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَنْهُمْ وَلَكِن الآية بصراحة أنهم بعدما هلكوا وأصبحوا في النَّاصِحِينَ ﴿ الله عنى الله صالحاً السَّلِا خاطبهم قائلاً: ﴿لَقَدْ اللهُ عَنْكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾ ولا معنى لمخاطبته لقومه إذا كانوا لا يسمعون.

#### ثانيا: مخاطبة نبى الله شعيب لقومه الهالكين

ذكر القرآن الكريم قصة أخرى لنبي آخر من الأنبياء، وهي قصة نبي الله شعيب مع قومه؛ إذ خاطبهم بعد أن عمّهم الهلاك، كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَعْنَواْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَعْنَواْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَنواْ هُمُ الْحَاسِرِينَ، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمِ كَافِرِينَ (٢).

# ثالثًا: الأمر الإلهي للنبي يَلِيُّ بالتكلم مع الأنبياء السابقين للله

فقد جاء في قوله تعالى لنبيه الأكرم محمد عَلَيْلَةُ: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَن آلهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ (٣).

فنلاحظ أن الله تعالى يأمر نبيه الأكرم عَلَيْلاً بسؤال الأنبياء الذين بعشوا من قبله، وهذا يكشف عن حياتهم وسماعهم لمخاطبته وسؤاله لهم.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٧٨- ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٩٦-٩٣.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٤٥.

وعن سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَـلْنَا...﴾ الآية قال: «ليلة أُسري به لقي الرسل»(١).

وعن ابن جريج في قوله: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا﴾ الآية قال: «بلغنا أنه ليلة أسري به أري الأنبياء، فأري آدم فسلّم عليه» (٢٠).

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَـلْنَا...﴾ الآية، قال: «جمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس (٣)، فأمّهم وصلى بهم فقال الله له: سلهم» (٤).

وقال النووي: «وقد ثبت في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهم، قال: فلا يبعد أن الله تعالى أحياهم كما جاء في الشهداء»(٥).

# رابعا: مخاطبة النبي يَلِيَّة قتلى المشركين

حيث روي أن النبي عَلَيْهِ وقف على قليب بدر وخاطب المشركين الذين قتلوا وألقيت جثثهم في القليب: «يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل بن هشام، فعدد من كان منهم في القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كنتموني وصدقني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، هل وجدتم ما

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، السيوطي: ج٦ ص١٩.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور: ج٦ ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، السيوطي: ج٥ ص١٩.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، الطبري: ج ٢٥ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم، النووي: ج١٦ ص ٢٠٠.

وعدكم ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً، فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوماً قد جيّفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوني»(١).

وعن أبى طلحة: «إن رسول الله على أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش، فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، فقالوا: ما نرى يطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركى، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسر كم أنكم أطعتم الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم "".

وعن ابن عمر قال: «اطلع النبي على أهل القليب، فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقّاً، فقيل له: أتدعو أمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون» (٣).

### خامسا: في حياة سائر الموتى

صرّحت الروايات المتضافرة والصحيحة بحياة سائر الموتى، فضلاً عن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٢ ص١٥٦؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٣ ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، البخاري: ج٥ ص٨؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص ٢٩؛ صحيح ابن حبان، ابن حبان: ج١١ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری، البخاری: ج ۲ ص ۱۰۱.

الروايات التي تشير إلى انتفاع الميت بعمل الحيّ من دعاء وصدقة وغيرها، وإليك بعض الشواهد على ذلك:

## الميت يسمع قرع النعل

أخرج البخاري في صحيحه عن النبي عَلَيْلَهُ، أنّه قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولّى وذهب عنه أصحابه، حتى أنه يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد [عَلَيْهُ]؟

فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله.

فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعداً من الجنة، قال النبي عَلَيْ فيراهما جميعاً.

وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري؟ كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت، ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» (١). وقريب منه رواه مسلم من حديث أسماء.

#### الميت ينادي

وقد ورد عن أبي سعيد الخدري إن رسول الله عَلَيْوَالله قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قد موني، وإن كانت غير صالحة: قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق» (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، البخاري: ج٢ ص٩٢، باب الميت يسمع خفق النعال.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، البخاري: ج٢ ص٨٨؛ مسند أجمد، أحمد بن حنبل: ج٣ ص ٤١ السنن

وغير ذلك عن الروايات الكثيرة، راجع صحيح البخاري ومسلم وغير هما (١٠)، التي تثبت أن الموتى أحياء وترد إليهم أرواحهم وإن كانوا على درجات متفاوتة من النعيم أو العذاب.

مضافاً إلى الروايات المتواترة على انتفاع الميت بأعمال الأحياء.

أما بدعائهم كما تواتر ذلك عن النبي عَلَيْلَة من زيارته لأهل البقيع ودعائه لهم وزيارته لشهداء أحد وتعميم بالدعاء وتكرار ذلك منه ولو لم ينتفعوا بدعائه كما قام به عَلَيْلَة.

## التوسل بأهل البيت المهلك

تقدم في مطلع الحديث عن التوسل أن الله تعالى أمر بابتغاء الوسيلة، بمعنى البحث عنها ومعرفتها، للتوسل بها إلى الله تعالى، كما في قوله عز وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهُ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُ مُ وُجلًا وَفِي آيَّهُ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُ مُ تُفلِحُونَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهُ اللهِ اللهِل

فهاتان الآيتان وغيرهما دالتان على مشروعية التوسل كما تقدم، وشاملتان بإطلاقهما للتوسل بالأعمال الصالحة والأولياء الصالحين، ولا

الكبرى، النسائي: ج ١ ص ٦٢٤؛ المصنف، الصنعاني: ج٣ ص ٤٤٢؛ صحيح ابن حبان: ج٧ ص ٣١١؛ وغيرها.

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري: ج۱ ص ۳۱؛ صحیح مسلم، مسلم: ج۱ ص ۱۲۹؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج۱ ص ۲۲۵؛

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٥٧.

معنى لحصر مدلولهما بالتوسل بالأعمال دون الأشخاص، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً.

والآيات تمدح المتوسلين بأنهم يبحثون عن الوسيلة الأقرب إلى الله تعالى، ومن الواضح أن أقرب الناس وسيلة إلى الله تعالى هم محمد وأهل بيته الطاهرون، كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة الواردة عن نبينا محمد عَبِيلًا وأهل بيته المهابية المهابية

## أولا: نبي الله آدم الله توسل بمحمد وآل محمد المناكم

فقد جاء عن رسول الله عَلَيْهِ أَنّه قال: «إنّ آدم لما اقترف الخطيئة، فتلقى من ربه كلمات فتاب الله عليه هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين» (١).

وفي رواية أخرى إن آدم للسيلا قال: «اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا أنت، عملت سوء، وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم» (٢).

وأخرج الحاكم في المستدرك عن عمر بن الخطاب، أنه قال: «قال رسول الله الله القرف آدم الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمد لما غفرت لى.

فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب، لأنك لما

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور، السيوطي: ج۱ ص ٦٠؛ شواهد التنزيل، الحسكاني: ج۱ ص ١٠١؛ المناقب، ابن المغازلي: ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، السيوطي: ج١ ص ٦٠؛ الفتوحات المكية، ابن عربي: ج٤ ص٥٠٩.

خلقتني بيدك أو نفخت في من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تنضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إليي، وادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»(۱).

وجاء في فرائد السمطين للحمويني عن أبي هريرة، عن رسول الله عَلَيْهُ في قصة آدم: «... يا آدم هؤلاء صفوتي... فإذا كان لك لي حاجة فبهؤلاء توسل، فقال النبي: نحن سفينة النجاة من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسألنا أهل البيت» (٢).

## ثانيا: على الله أقرب الوسائل إلى الله

ورد عن عائشة أنها قالت في حق علي علي الله عن رسول الله عليه أنه قال: «يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم إلى الله وسيلة»، كما جاء عن مسروق، قال: «قالت عائشة: يا مسروق، إنك من ولدي، وإنك من أحبهم إليّ، فهل عندك علم من المخدج؟ قال: قلت: نعم، قتله علي بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه تامرا ولأسفله النهروان بين حقائق وطرفاء، قالت: أبغنى على ذلك بينة، فأتيتها بخمسين رجلاً من كل خمسين بعشرة، وكان الناس إذ ذاك أخماساً، يشهدون أن علياً عليه السلام قتله على نهر يقال لأعلاه تامرا

<sup>(</sup>۱) المستدرك، الحاكم: ج٢ ص٦١٥؛ الدر المنثور، السيوطي: ج١ ص ٦٠؛ دلائل النبوة، البيهقي: ج٥ ص ٤٨٩؛ ونحوه المعجم الأوسط، الطبراني: ج٦ ص ٣١٣؛ ونحوه المعجم الصغير، الطبراني: ج٢ ص ٨٢

<sup>(</sup>٢) أرجح المطالب، عبيد الله الحنفى: ص٤٦١.

ولأسفله النهروان بين حقايق وطرفاء، فقلت: يما أمه، أسمألك بمالله وبحق رسول الله على الله والله على الله الله الله الله الله الله الله وسيلة» (١).

ولا غرابة في ذلك؛ لأن أهل البيت المهم المباروا عن بقية البسر بامتيازات خاصة، وخصهم الباري بالذكر والعناية في آيات كثيرة في القرآن الكريم، فضلاً عمّا صدع به رسول الله عَلَيْدَالله في حقّهم وفضلهم ومكانتهم وكرامتهم على الله تعالى.

فهذا ابن حجر يروي عن رسول الله عَلَيْهِ أنه قال: «من أراد التوسل، وأن يكون له عندي يد أشفع بها يوم القيامة، فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم» (۲).

فرسول الله عَلِيْلَة كشف وبين الطريق والسبيل لمن يريد أن ينال شفاعته عَلِيْلَة، وهو أن يصل أهل بيته ويدخل السرور عليهم، وهذا دليل واضح على علو شأنهم وكرامتهم عند الله تعالى.

وعن فاطمة المشاكلة، قالت: «وأحمدوا الله الذي بعظمته ونوره يبتغي مَن في السموات والأرض إليه الوسيلة ونحن وسيلته في خلقه» (٣).

<sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٢ ص٢٦٧؛ المناقب، ابن المغازلي: ص٥٦، ونحوه نهج الإيمان، ابن جبر: ص٥٥٩؛ وقريب منه ما في مسند أحمد: ج٣ ص٢٢٤؛ ونحوه فتح الباري: ج٢١ ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حجر الهيتمي، الصواعق المحرقة: ص١٧٦؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) السقيفة وفدك، الجوهري البغدادي (٣٢٣هـ): ص ١٠١؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي

وهذا المضمون يلتقي مع مضامين أخرى ونـصوص كثيـرة واردة فـي هذا المعنى.

منها: ما ورد عن رسول الله عَلِيَّالَهُ: «عليّ بن أبي طالب أميني غداً في القيامة وصاحب رايتي في القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربي»(١).

ومنها: ما ورد عنه عَلَيْكَالَيْ: «إن علياً راية الهدى وإمام أوليائي ونور مَن أطاعني وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين...» (٢). وغيرها.

## ثالثا: التوسل بحق محمد وآل محمد أمان من الخوف

فقد ورد عن رسول الله عَلَيْ أَلَهُ قال: «إذا هالك أمر فقل: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد أن تكفيني شر ما أخاف وأحذر، فإنك تكفى ذلك الأمر» (٣).

# رابعا: أهل البيت المناطقة مع رسول الله في درجة الوسيلة

الحديد: ج١٦ ص٢١١.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء، أبو نعيم الإصفهاني: ج١ ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج١ ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) نظم درر السمطين، الزرندي الحنفي: ص ٤٩.

# قال: فاطمة وبعلها والحسن والحسين»(١).

وهذه الرواية صريحة في أن أهل البيت المنه الله على الدرجة من الشفاعة التي لرسول الله على أله وهذا واضح من تعبيره على أن علياً وفاطمة والحسن والحسين يسكنون معه على أله في ذلك الموقع والدرجة العظيمة، ولا غرابة في ذلك، فأهل البيت المنه ليسوا بأقل من يد أنس بن مالك التي يتبرك بها الناس؛ لأنها مست يد رسول الله على أله الذين قال فيهم رسول لله على الله عن أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عبر عبر الله عن أهله».

# أقوال التابعين والعلماء في التوسل بأهل البيت المنافية

١- عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُــونَ إِلَــى رَبِّهِــمُ الْوَسِيلَةَ ﴾، قال: «هم النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين الملك » (٢).

٢- ما أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، قال: «سمعت الحسن بن إبراهيم أبا على الخلال (شيخ الحنابلة) يقول: ما همّني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسّلت به إلا سهل الله تعالى لى ما أحب» (٣).

٣- ما ذكره الشيخ عبد الله الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب
 الأشراف:

<sup>(</sup>١) كنز العمال، المتقي الهندي: ج١٢ ص١٠٣؛ المناقب، ابن المغازلي: ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) شواهد التنزيل، الحسكاني: ج١ ص٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: ج١ ص١٣٣٠.

٤ - قول الشافعي: «قبر موسى الكاظم ترياق مجرب لإجابة الدعاء» (٢٠).

قــوم بهــم غفــرت خطيئــة آدم وهم الوسيلة والنجــوم الطلــع (" ٦ – قول الشافعي أيضاً:

آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أعطى غداً بيد اليمين صحيفتي (١)

### التوسل بالأولياء والصالحين

وفي هذا المقام نستعرض عدة وقائع تكشف عن كون سيرة المسلمين قائمة على جواز التوسل بالصالحين من العباد أيضاً، فضلاً عن الأنبياء والأوصياء المِنْك، ومن جملتها:

<sup>(</sup>١) الإتحاف بحب الأشراف، الشبراوي الشافعي: ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) البصائر، الداجوى الحنفى: ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) الأسرار الفاطمية، محمد فاضل المسعودي: ص٣١.

<sup>(</sup>٤) الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي: ص٢٧٤.

إليك بعم نبيّنا محمد على فاسقنا» (١) ثم خطب الناس وقال: «فاقتدوا أيها الناس برسول الله على عمّه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله» (٢)، وقال ابن حجر العسقلاني في كتابه (فتح الباري): «ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة» (٣).

وكذلك استسقى حمزة بن القاسم الهاشمي ببغداد، فقال: «اللهم إنا من ولد ذلك الرجل الذي استسقى بشيبته عمر بن الخطاب، فسقوا» فمازال يتوسل بهذه الوسيلة حتى اسقوا.

وجاء في الدعاء: «اللهم إني أستشفع لديك بخواص عبادك» (٥).

### التوسل بحق السائلين

قال النبي عَلَيْهِ «مَن قال حين خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل به سبعون ألف

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، البخاري: ج٤ ص٢٠٩؛ السنن الكبرى، البيهقي: ج٣ ص٣٥٢؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج٤ ص٣٩٤؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج١ ص٧٧؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٦ ص١٠١؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج٢٦ ص٣٥٥؛ إرواء الغليل، محمد ناصر الألباني: ج٣ ص١٣٩، قال فيه: (رواه ابن خزيمة أيضاً وأبو عوانة وابن حبان والطبراني في الكبير، وصححه الحافظ الذهبي)؛ نيل الأوطار، الشوكاني: ج٤ ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ابن حجر: ج ٢ ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ابن حجر: ج ٢ ص ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) شفاء السقام، السبكي: ص٣٠٩؛ تطهير الفؤاد، الشيخ محمد الحنفي: ص١٤٣.

<sup>(</sup>٥) الأذكار النووية، يحيى بن شرف النووي: ص٢٠١.

ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته» (١). وفي مضمونه أحاديث أخرى أيضاً.

## شفاعة الأحياء للأموات

عن يونس قال: «سألت مجاهد عن الصلاة على الميت، فقال: إنا نحن نقول فيه: اللهم أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته جئنا شفعاء فاشفع له، فاغفر له»(٢).

## التوسل بالقرآن الكريم

عن جابر قال: «خرجت سرية من سرايا رسول الله عَلَيْلَةُ فمروا ببعض القبائل... قالوا: عندنا رجل يتخبطه أحسبه قال المشيطان، فقال رجل من الأنصار: أتوني به فقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فبرأ الرجل» (٣).

وأخرج النووي عن أبى سعيد الخدري: «إن نفراً من أصحاب النبسي عليه نزلوا على حيّ من أحياء العرب، فلدغ سيّدهم، فجعل بعض المصحابة يقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل» رواه البخاري ومسلم (1).

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٣ ص ٢١؛ مسند ابن الجعد، علي ابن الجعد: ص ٢٩٩؛ سنن ابن ماجة، ابن ماجه: ج١ ص ٢٥٦؛ الدعاء، الطبراني: ص ١٤٩؛ ميزان الاعتدال، الذهبي: ج٢ ص ٤٤٦؛ الشرح الكبير، ابن قدامة: ج١ ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) المصنف، ابن شيبة الكوفي: ج٣ ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٤ ص٩٥.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٣ ص٤٤؛ المجموع، محي الدين النووي: ج٥ ص١١٢؛ ونحوه صحيح مسلم: ج٧ ص٢٠؛ المغني، ابن قدامة: ج٦ ص٣٦٠.

إذن التوسل لا ريب في مشروعيته، بل الترغيب والحث عليه على المستوى القرآني والروائي وقيام سيرة المسلمين جميعاً عليه ما عدا ابن تيمية وأتباعه.

#### الخلاصة

1-الذي ثبت في البحث أن نظام الخلق نظام الأسباب والوسائط، بمقتضى حكمة الله تعالى وإرادته، وهذا مما لا مجال لإنكاره، فضلاً عن الآيات الكريمة التي تؤكد هذه الحقيقة، فهنالك عدة وظائف في الخلق تدار بواسطة الملائكة من المدبرات والمقسمات، ومن الملائكة مَن وظيفته الحفظ أو الرقابة أو كتابة الأعمال، أو إنزال الوحي أو قبض الأرواح ونحوها من تدبير الرياح والسحاب والمطر.

٢- إن اتخاذ الواسطة ليس دائماً شركاً وعبادة لغير الله تعالى؛ لأن العبادة خضوع و تذلل مع اعتقاد أن المخضوع له صاحب مقام الألوهية والاستقلال في التأثير.

٣- ورد في القرآن الكريم نماذج كثيرة من الوسائط التي نسبت لها آثار غير طبيعية وخارقة للعادة، كقميص يوسف وكيفية شفاء يعقوب عند إلقائه على وجهه، حيث ارتد بصيراً، والتراب الذي قبضه السامري، وعصى موسى، وما توسل به سليمان وإتيانه بعرش بلقيس.

 ٤- إن عنوان التوسل والشفاعة والاستعانة عناوين يجمعها قاسم مشترك، وهو الواسطة.

٥- إن القرآن الكريم، أمر باتخاذ الوسيلة التي يرضاها الله تعالى لا

الوسيلة المقترحة التي لم ينزل الله بها من سلطان، وقد قال تعالى: ﴿وَابْتَغُواْ اللهِ الْوَسِيلَةَ ﴾، وكذا في أمر القرآن الكريم وحثه للمسلمين على الرجوع إلى النبي عَيَّالِيَّة وجعله واسطة في غفران الذنوب، كما حكى لنا نمطاً من أنماط التوسل في قوله تعالى حكاية عن ولد يعقوب: ﴿يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا فَنُوبَنَا ﴾ وكذا حكاية فعل نبي الله سليمان وهو يتوسط ويتوسل بمن عنده علم من الكتاب لقضاء الأمور المهمة والخارقة للعادة، ونحوها.

ونجد أن القرآن الكريم يذم الشيطان لعدم سجوده لآدم مع أنه لم يشرك بالله، كل ذلك يدل على مشروعية الواسطة التي يأذن الله بها لا مطلق الواسطة ولا كونها باقتراح الناس.

## واليكملخص لما مرمن نماذج التوسل بغير الله

## التوسل بعموم الأنبياء

لقد وردت عدّة روايات معتبرة تؤكّد على صحة التوسل بذوات وحق الأنبياء المبينة والصالحين من قبيل توسّل يوسف بيعقوب المبينا، وتوسل نبي الله داود بحق آبائه المبينة وقد ورد في كتاب الدعاء للطبري ما يؤكد هذا المعنى.

## التوسل بنبينا الأكرم محمد عَيْرَالْهُ

ممن توسل بالرسول الأكرم عَلِيْلاً هو نبي الله آدم الميلاً عند اقترافه الخطيئة وقبل خلق نبينا محمد عَلِيلاً كما نصت عليه جملة من الروايات. وكذا التوسل به عَلِيلاً قبل بعثته، حيث كانت قريش تفزع إليه وتستغيث

به في كل ما يصيبها، بل اليهود من أهل المدينة وخيبر يتوسلون به عَلِيَّالله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَندما كانوا يقاتلون من يليهم من مشركي العرب من الأوس والخزرج، كما في جملة من الروايات.

وكذلك استسقاء عبد المطلب به وهو رضيع، وكذا توسل به عمه أبو طالب وهو عَلَيْهِ عَلام، مضافاً إلى الروايات الكثيرة التي تؤكد هذا المعنى.

# الروايات تصرح بأن النبي الله هو الشفيع

فقد وردت عدة روايات تشهد على أن النبي عَلَيْهُ هو الشفيع عند ربه في الدنيا فضلاً عن الآخرة.

توسل النبي الأكرم عَلَيْهِ الله بحقه وحق من سبقه من الأنبياء المناعظيم المنا

إنّ النبي نفسه عَيْنَالَهُ توسل بحقه وحق من سبقه من الأنبياء لأجل المغفرة لفاطمة بنت أسد مُسِنَفِ أم الإمام علي السَلام.

روايات تؤكّد توسل المسلمين بالنبي بعد وفاته

هنالك روايات عدة تؤكد على توسل المسلمين بالنبي عَلَيْلَة بعد وفاته، وأنها كانت سيرة قائمة بين المسلمين، ولم يعترض أحد على ذلك إلا بعد أن جاء ابن تيمية بعقائده المخالفة لجميع المذاهب الإسلامية.

فقد ورد في الروايات تعليم عثمان بن حنيف رجلاً على كيفية التوسل بالنبي عَنْدَ قبر النبي، واستسقاء آخر عند قبره عَنْدَ قبره عَنْدَالله و كذا توسل الأعرابي عند قبره عَنْدَالله ونداؤه عَنْدَالله لذلك الرجل الذي رمى بنفسه على قبره عَنْدَالله وطلب منه الاستغفار، حيث نودي من القبر: إنّه قد غفر لك.

## أمرالنبي مَنْ الله المسلمين بالتوسل

لقد أمر النبي عَلِيْرَاللهُ المسلمين بالتوسل به وسؤال الله تعالى بجاهه عَلِيْرَاللهِ.

# استشفاع الدوانيقي برسول الله عليالة

ورد أن مالك أمر المنصور الدوانيقي بالاستشفاع برسول الله عَلَيْرَالله عَلَيْلُه عَلَيْلِه عَلَيْلِه عَلَيْلِه عَلَيْمَ عَلَيْلُه عَلَيْلِه عَلَيْلِه عَلَيْلِه عَلَيْلُه عَلَيْلًا عَلَيْلُه عَلَيْلُول عَلَيْلُه عَلْمُ عَلَيْلُول عَلَيْلُول عَلَيْلُول عَلَيْلُول عَلَيْلُول عَلْمُ عَلَيْلُول عَلَيْلُول عَلَيْلُول عَلَيْلُول عَلْمَ عَلَيْلُول عَلْمُ عَلَيْلُول عَلْمُ عَلَيْلُول عَلْمُ عَلَيْلُول عَلَيْلُول عَلْمُ عَلَيْلُول عَلْمُ عَلَيْلُول عَلْمُ عَلَيْلُول عَلَيْلُول عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلْم



## اللعن في القرآن والسنت

الشبهت

إن الشيعة يجيزون اللعن.

الجواب

اللعنفىاللغت

اللعن: هو الطرد والإبعاد على سبيل السخط، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة، وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن الإنسان دعاء على غيره، قال تعالى: ﴿أَلاَ لَعْنَةُ اللّه عَلَى الظَّالمينَ﴾ (١٠).

قال ابن منظور في لسان العرب: «واللعن الإبعاد والطرد من الخير، وقيل: الطرد والإبعاد من الله... ولعنه يلعنه لعناً: طرده وأبعده... وقوله تعالى: ﴿بَلُ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ أَي: أبعدهم... وقوله تعالى: ﴿وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾.... وقيل: اللاعنون كل من آمن بالله من الجن والإنس والملائكة... واللعين المطرود، قال الشماخ:

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين

أراد مقام الذئب اللعين الطريد كالرجل... وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحمته واستحق العذاب فصار هالكاً، واللعين الشيطان صفة غالبة؛ لأنه طرد من السماء، وقيل: لأنه أبعد عن رحمة الله... قال الجوهري: والرجل اللعين شيء ينصب وسط الزرع تستطرد به الوحوش»(٢).

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، ابن منظور: ج١٣ ص٣٨٧- ٣٨٩.

#### فلسفتاللعن

بالتأمل في المعنى اللغوي لكلمة اللعن، نجد أن هذا المعنى يكتنز في داخله الكثير من الإيحاءات والمؤثرات ذات الجنبة الإيجابية التي تضفي في ظلالها على النفس الإنسانية، ومن أهم أثار اللعن هي:

١- يخلق في داخل النفس الإنسانية حالة من النفرة والرفض لأعمال هؤلاء الظلمة، فإنه من خلال لعن هؤلاء يستحضر الفرد المؤمن أعمال المجرمين والظالمين، ومن ثم تنفر النفس من أعمال وممارسات هؤلاء.

٢- إنّ اللعن يساهم في ميل النفس نحو الفضائل والابتعاد عن الشرور
 والمفاسد، وذلك من خلال استحضار أعمال الظلمة.

٣- إن السكوت عن إشاعة أعمال الظلمة ولو في غابر التاريخ يساهم
 في تشجيع غيرهم من الظالمين في ممارسة ومضاعفة الظلم، فاللعن
 يساهم في الحد من جرائم الظلمة.

3- إنّ حالة الرفض لأعمال هؤلاء الظلمة - من خلال اللعن لهم - يعد إعلاناً للبراءة والرفض لهم؛ وذلك لأن عدم الإعلان عن حالة الرفض قد يكون في بعض الأحيان رضاً بأعمالهم، أو على أقل التقادير حالة الحياد بين الحق والباطل، وهي حالة مرفوضة؛ لأن المؤمن لابد أن يكون موقفه مع الحق دائماً وأبداً دون السكوت، ولذا ذم القرآن الكريم اليهود المعاصرين للنبي على لقتلهم الأنبياء مع أنهم لم يقتلوا الأنبياء ولم يشتركوا بذلك، وإنما ذلك لأجل رضاهم بأعمال أجدادهم ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنُواْ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لّما مَعَهُمْ قُلْ

فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾(١).

 ٥- يعتبر اللعن لوناً من المبارزة والمخاصمة للظلمة، فهو يعد من أبرز أدوات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

إذن فلسفة اللعن لأولئك المجرمين والظلمة والفاسقين يحمل في طياته البراءة والإنكار لأعمالهم وممارساتهم وإنكارها ورفضها وتقبيحها، ولذا يعد الإنكار ولو على مستوى القلب، والبراءة القلبية هي المرتبة الدنيا من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يتلوها الإنكار اللساني الذي هو المرتبة الوسطى من مراتبه، وإنكار المنكر لا يختص بالمنكر الحالي وإنما يشمل ويعم كل منكر، سواء كان سابقاً أم حالياً، ومن أوضح مصاديق إنكار المنكر هو اللعن لأعداء الدين المناوئين، وعلى هذا الأساس يتوجب علينا البراءة من جميع أعداء الله على مر العصور والدهور قلباً ولساناً.

فتتلخص فلسفة اللعن لأعداء الله تعالى في إعلان البراءة منهم، والتنفر والابتعاد عن جرائمهم وممارساتهم.

## اللعن في لغم العصر الحديث

إنّ معنى اللعن في لغة هذا العصر هو التنديد والشجب والاستنكار لكل الأعمال والممارسات التي يقترفها البعض ظلماً وعدواناً، وهذه سيرة عقلائية لدى كلّ الناس وعلى مختلف المستويات، فعندما نجد مظلومية ما في أي بقعة من العالم نلحظ أن كل ذوي الضمائر الحية يشجبون هذه

<sup>(</sup>١) البقرة: ٩١.

الحالة ويستنكرونها بشدة ويعلنون إدانتهم لها، وهذا المعنى هو عين وحقيقة مؤدى اللعن.

## من هو الملعون؟ ولماذا؟

لا شك ولا ريب أن الملعون هو ذلك الظالم والمجرم الذي اقترف الظلامات بحق المستضعفين والأبرياء.

## وأما لماذا يلعن؟

نقول: لما تقدم من أن لعنه يُعّد إظهاراً للبراءة من أعماله وجرائمه وتحذير الناس من التقرب والالتفاف حول كلّ ظالم، وكذا يعد لعنه ردعاً لكل من يريد أن يقتفي أثره في ظلمه وقمعه للمستضعفين.

## الموقف الشرعى من اللعن

## اللعن في نظر القرآن الكريم

ورد اللعن في القرآن المجيد في (٣٨) مورداً بصورة صريحة وواضحة، مشفوعة ببيان الأشخاص المشمولين بهذا اللعن و من جملتها:

- ١- الشياطين.
- ٧- الكافرون.
- ٣- الكاتمون للحقائق.
  - ٤- الظالمون.
- ٥- المفسدون في الأرض.

٦- الكاذبون على الله.

٧- مرتكبو الفحشاء كالزنا و نحوه.

وهذه لمحة إجمالية لما ذكر:

#### أولا: لعن الشيطان

فقد لعن القرآن الكريم الشيطان؛ لتمرده وتكبره وعصيانه أوامر الله تعالى، وقد تمثل لعنه تعالى للشيطان بطرده من رحمته إلى يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾(١).

### ثانيا: لعن الكافرين

لقد كانت حصة الكافرين من اللعن نسبة كبيرة من الآيات القرآنية، نستعرض جملة منها:

١ - قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ (٢) حيث لعن الله
 الكافرين متوعداً إياهم بالعذاب الشديد.

٢ - قال تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى
 ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَاثُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (٣) وفي هذه الآية صراحة واضحة بتوجيه اللعن للكافرين من بني إسرائيل، على لسان النبي داود وعيسى المنظل.

٣ - قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَــيْهِمْ لَعْنَــةُ اللّـــهِ

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧٨.

والملائكة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (١) وفي هذه الآية توجيه اللعن لأولئك الذين ماتوا وهم كفار، ويكونون بذلك مرمى للعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

٤ - قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) وهذه الآية توجّه اللعن للذين كفروا بالحق بعدما جاءهم.

0 — قال تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذُتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ يَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّيْكَا ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن ثُمَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُواكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن الْكَافِرِينَ بَعضهم لبعض؛ إذ أَنَّ النبي تَاصِرِينَ ﴾ (٥) وهي دالة على ثبوت لعن الكافرين بعضهم لبعض؛ إذ أَنَّ النبي إبراهيم الله يخاطب الكافرين بأنكم إذا بقيتم على كفركم وجحودكم فسوف يكون مصيركم النار وفي ذلك اليوم يلعن بعضكم بعضاً.

7 - قال تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا اللَّهِ وَكُبَرَاءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الرَّسُولا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنا وَكُبَرَاءَنا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ وَفِي هذه الآية نجد الضالين يتعذبون في النار ويدعون الله بلعن رؤسائهم وكبرائهم لعناً كبيراً.

٧ - قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَواْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُــلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَأُنْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِّعَادٍ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَأُنْبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ (٥) فنصيب عاد هو لعنة الله إلى يوم القيامة لكفرهم وطغيانهم.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٩

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٦٦ - ٦٨.

<sup>(</sup>٥) هود: ٥٩ – ٦٠.

#### ثالثا: لعن أهل الكتاب

وهذه طائفة من الآيات الخاصة بلعن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبينا محمد على منها:

١ - قال الله عز وجل ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكَتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلًا، أُولَئِسَكَ الَّسَذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ (١) فقد استحق أهل الكتاب ـ الـذين آمنوا بالجبت والطاغوت، ويقتلون المؤمنين بالله ـ لعنة الله تعالى.

٢ — قال الله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّواضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ﴿(٢) فاللعنة الإلهية متوجهة لبني الْكَلِم عَن مواضعه.

٣ - قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَــشَاء...﴾ (٣) فاليهود استحقوا لعنة الله تعالى؛ لكذبهم على الله تعالى بوصفه أن يديه مغلولتان وغير قادر على التغيير في الخلق.

٤ — قال عز اسمه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّاعِنُونَ﴾ (٤) وهذه الآية تشير بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهَ وَلَلْاعِنِينَ لأهل الكتابِ الذين يكتمون الحق من أيضاً إلى توجه لعن الله واللاعنين لأهل الكتاب الذين يكتمون الحق من

<sup>(</sup>١) النساء: ٥١ – ٥٢.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٥٩.

الآيات والأدلة لهداية الناس.

### رابعا: لعن الذين يؤذون الله ورسوله

وهذه طائفة أخرى من الآيات الخاصة بلعن مجموعة من الذين يؤذون الله ورسوله، منها:

١ - قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (١) فكل من يؤذي الله ورسوله يتوجه إليه اللعن الإلهي في الدنيا والآخرة.

٢ - قال تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْ صَارَهُمْ ﴾ (٢) فهذا اللعن للمنافقين الذين آذوا الله ورسوله، فأصمهم الله وأعمى أبصارهم.

#### خامسا: لعن قاتل المؤمن عمدا

١ - قـال تعـالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِماً﴾ (٣) فالشخص القاتل للمؤمن عمداً يكون جزاؤه جهنم ولعناً من الله تعالى.

#### سادسا: لعن الظالمين

١ - قال تعالى: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَدِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٤) هذا نداء في يوم القيامة أن لعنة الله على الظالمين.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٧.

<sup>(</sup>Y) محمد: TT.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٤٤.

٢ - قال تعالى: ﴿ أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (١).

٣ – قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (٢).

### سابعا: لعن المفسدين في الأرض

قال تعالى: ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ (٣).

#### ثامنا: لعن الكاذبين

١ - قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ
 وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٤).

Y - قال تعالى: ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءكُمْ وَالْنَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ (٥) ففي هذه الآية يأمر الله تعالى رسوله ﷺ بالحلف بالله والدعاء باللعن على الكاذبين، وهذا تعليم إلهي للرسول ﷺ في مقام المحاجة وإثبات الحق.

٣ - قال تعالى: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (١) فجعل اللعن طريقاً لإثبات الحق، حيث جعل اللعن على الكاذبين.

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۸.

<sup>(</sup>٢) غافر: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو د: ۱۸.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>٦) النور: ٧.

#### تاسعا: لعن أئمة الكفر

١ – قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَــوْمَ الْقِيَامَـةِ لا يُنـــصَرُونَ،
 وَأَثْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ (١).

#### عاشرا: اللعن على من يتهم المؤمنات

١ - قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعُافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنَيَا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢).

#### الحادي عشر: الشجرة الملعونة في القرآن

١ - قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ (٣) والمقصود من الشجرة ليست هي الشجرة النباتية، وإنما هي مجموعة من الناس ينتسبون إلى قبيلة أو أب واحد، وهي شجرة بني أمية كما ورد في الروايات:

منها: ما أخرجه السيوطي عن ابن أبي حاتم، عن ابن عمر، أن النبي على قال: «رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله في ذلك: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَـةَ ﴾ يعني: الحكم وولده»(٤).

ومنها: ما أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً عن يعلى بن مرة قال: «قال

<sup>(</sup>١) القصص: ٤١ - ٤٢.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور، السيوطي: ج٤ ص١٩١.

رسول الله ﷺ: أريت بني أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء. واهتم رسول الله ﷺ لذلك، فأنزل الله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾» (١).

ومنها: ما أخرجه أيضاً السيوطي عن ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل، وابن عساكر عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال: «رأى رسول الله على أمية على المنابر فساءه ذلك، فأوحى الله إليه: إنما هي دنيا أعطوها، فقرت عينه وهي قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤِيّا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً للنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ﴾ يعني: بلاء للناس. وأخرج ابن مردويه عن عائشة أنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله على يقول: لأبيك وجدك إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» (٢).

وعن عمرو بن مرة، قال: «جاء الحكم بن أبي العاص يستأذن على رسول الله على فعرف كلامه، فقال: ائذنوا له، حية، أو ولد حية، عليه لعنة الله، وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمنون، وقليل ما هم ليشرفون في الدنيا ويوضعون في الآخرة، وذوو مكر وخديعة، يعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق» (٣).

وعن عبد الله بن الزبير، أنه قال وهو على المنبر: «ورب هذا البيت الحرام والبلد الحرام إن الحكم بن أبي العاص وولده ملعونون على لسان محمد المعلى المعلى

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، السيوطي: ج٤ ص١٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: ج٤ ص ١٩١٠.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، آبن كثير: ج٦ ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) تاریخ دمشق، ابن عساکر: ج٥٧ ص ٢٧١.

#### الثاني عشر: لعن المنافقين

قول ه تعالى: ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُ وَ فِ فِ فِ الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً، مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتُّلُ وا تَقْتِيلاً﴾ (١).

ومن خلال التأمل في الآيات الأنفة الذكر، يتضح أن اللعن ـ الـذي هـو الطرد من رحمة الله تعالى ـ سنة قرآنية إلهية على كل مَن يستحقه، وهـم الظلمة والطواغيت و العصاة لأمر الله تعالى ولو في موارد معينة.

### اللعن في السنة الشريفة

لقد طفحت مصادر المسلمين بالروايات النبوية في صدور اللعن من رسول الله على الناس، سواء من الأمم السابقة أم من المسلمين الذين ارتكبوا بعض الذنوب منها:

١- الرسول يلعن اليهود

قال عَمْ الله الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»(٢).

٢- الرسول عَيْنَالُهُ يلعن من يلعن والديه

قال عَيْنِ الله عَن الله مَن لعن والديه» (٣).

وفى حديث آخر: «لعن الله مَن سب والديه» (٤).

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦٠ - ٦١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، البخاري: ج٤ ص٥٥؛ صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: ج٥ ص٤١؛ مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج١ ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: ج٦ ص٨٥ مسند أحمد: ج١٠٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج١ ص١٠٨؛ صحيح ابن حبان: ج١٠ ص٢٦٥؛ شواهد

# ٣- الرسول عَيْنَالَةُ يلعن السارق

قال ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحيل فتقطع يده» (١).

- ٤- الرسول يلعن الراشي والمرتشي في الحكم
   قال رسول الله ﷺ: «لعن الله الراشي والمرتشى» (٢).
  - ٥- الرسول يلعن الخمر وشاربها

قال على الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه»(٣).

٦- الرسول الأكرم عَلِينَا لله يلعن بعض الأفراد

وعن أبي هريرة، عن رسول الله على أنه قال: «لعن الله سبعة من خلقه فرد رسول الله على كل واحد ثلاث مرات، ثم قال: ملعون ملعون مَن عمل عمل قوم لوط، ملعون من جمع بين المرأة وابنتها، ملعون من سب شيئاً من والديه، ملعون من أتى شيئاً من البهائم، ملعون من غير حدود الأرض» (٤).

التنزيل، الحسكاني: ج٢ ص١٩٧؛ المستدرك، الحاكم النيسابوري: ج٤ ص٣٥٦، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، البخاري: ج۸ ص۱٥؛ صحيح مسلم، مسلم: ج٥ ص١١٣؛ مسند أحمد، أحمد، أحمد بن حنبل: ج٢ ص٢٥٣؛ صحيح ابن حبان: ج٦٣ ص٥٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٢ ص ٣٨٨؛ صحيح ابن حبان، ابن حبان: ج١١ ص ٤٦٧؛ المصنف، عبد الرزاق الصنعاني: ج٨ ص ١٤٨؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٢٣ ص ٣٩٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، أبو داود السجستاني: ج٢ ص١٨٣.

<sup>(</sup>٤) المستدرك، الحاكم: ج٤ ص٣٥٦؛ المعجم الأوسط، الطبراني: ج٨ ص٢٣٤؛ الدر المنثور، السيوطي: ج٣ ص ١٠١.

٧- الرسول عَيْرَالَهُ لعن من مثل بالحيوان

عن ابن عمر قال: «سمعت رسول الله على يقول: لعن الله من مثل بالحيوان» (١).

# ٨- الرسول ﷺ يلعن بعض آخر

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عمير، قال: «قال: رسول الله على أحد اللهم العن أب سفيان اللهم العن الحرث بن هشام اللهم العن سهيل بن عمرو اللهم العن صفوان بن أمية» (٣).

هذه وغيرها من الأحاديث الشريفة تكشف عن جواز اللعن على الأقل لطائفة أو أفراد معينين من مرتكبي الذنوب.

# ٩- الرسول عَلَيْلَة يلعن الكاذب

أخرج المباركفوري عن سعد بن أبي وقاص قوله: «لما نزلت آية المباهلة، وهي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا لَمُباهلة، وهي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعَلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا لَمُ اللّهِ عَلَى لَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، البخاري: ج٦ ص٢٢٨؛ السنن الكبرى، النسائي: ج٣ ص٧٧؛ صحيح ابن حبان، ابن حبان: ج١٢ ص٤٣٤؛ السنن الكبرى، البيهقى: ج٩ ص٧٧، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) مسند احمد، أحمد بن حنبل: ج٢ ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، السيوطي: ج٢ ص٧١.

الْكَاذِبِينَ ﴿ (١) دعا رسول الله عَلَياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي، ثم ﴿ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ أي نتضرع في الدعاء [والسي الله] فنقول: اللهم العن الكاذب في شأن عيسى... ﴾ (١).

# ٠١- الرسول عَلِيْلَهُ يلعن عمرو بن العاص

إن عمرو بن العاص هجا رسول الله عَلَيْ بتسعين قافية، وفي رواية أخرى بسبعين بيتاً، من الشعر، فقال عَلَيْ «إني لا أحسن الشعر ولكن ألعن عمرو بن العاص بكل قافية لعنة» (٣).

# ١١- الرسول عَيْرُالَةَ يلعن الراكب والقائد والسائق

وأخرج صاحب جواهر المطالب أن الرسول الله رأى ذات يوم أن معاوية يقود أباه وهو على جمل، فقال الله «الله ما العن الراكب والقائد والسائق»(٤).

إذن عندما نطالع الآيات القرآنية والسنة النبوية التي تعرضت لذكر العن والطوائف أو الأشخاص الذين يحملون صفات تجعلهم من عداد المستحقين للّعن، نجد أن آيات القرآن الكريم صريحة بهذه الحقيقة، فهناك ما يقرب من ثمانية وثلاثين مورداً جاء فيه مادة اللعن، مضافاً إلى

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الأحوذي، المباركفوري: ج٨ ص٢٧٨؛ تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي: ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر: ج ٢٥ ص ١٧٨؛ والمحصول، للرازي: ج ٤ ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحصول، للرازي: ج٤ ص٤٨٩؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج٦ ص٢٨٩؛ وجواهر المطالب، ابن الدمشقى: ج٢ ص٢٢٧.

أضعاف هذا العدد في السنة النبوية، وكلها جاءت مشفوعة بالأسباب التي أدت إلى توجه اللعن إليهم.

وعند التأمل في ما سلف من الآيات والروايات الواردة في اللعن نلمس أنها في صدد تذكيرنا بضرورة التنفر من أعمال الظلمة والفاسقين والعصاة، وإدانة أعمالهم واستهجانها، ومن هنا نجد أن القرآن الكريم عندما يستعرض قصص الأقوام السابقة وما جرى عليها نتيجة اقترافهم للذنوب والمعاصي ونحوها من الحوادث التاريخية يؤكد أخذ العبرة والاعتبار والموعظة، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن ونحوها.

## هل يجب لعن أعداء أهل البيت الملكا؟

وفي هذا المقام تحتشد الأدلة الكثيرة لإثبات أن أعداء أهل البيت المستحقين للعن، وسوف نقتصر على بعض الأدلة:

# الدليل الأول: إيذاء أهل بيت رسول الله عليه الذاء له ولله تعالى

لا ريب أن الإيذاء المتوجه إلى أهل البيت الله هو إيذاء لله تعالى ورسوله، وهذا ما يكشف النقاب عنه القرآن نفسه والنصوص النبوية الشريفة التي جاءت مشفوعة ببيان مقامهم السامي عند الله تعالى ورسوله، فالقرآن الكريم كشف عن مقام أهل البيت الله في آيات عديدة كآية التطهير وذوي القربى وآية المباهلة وآية الإطعام وآية الولاية ونحوها.

وهذه الآيات الشريفة تبين مقامهم السامي عند الله تعالى وأنهم العباد

الصالحون المعصومون المكرمون.

فضلاً عمّا ورد في أن إيذاء فاطمة الله يكون إيذاءً لله ورسوله وأن الله تعالى يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها (١).

وقوله عَلَيْ أنه قال: «اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي» (٢).

وعن رسول الله على أنه قال: «من آذى علياً فقد آذاني» (٣) ونحوها، وليس ذلك إلا لأنهم الله الرسول وعترته وأهل بيته، الذين طالما نجد أن رسول الله على يحث الأمة على التمسك (٤) بهم، وأنهم أمان للأمة (٥)، وأن رحمه على موصولة في الدنيا والآخرة بهم، فضلاً عن بياناته على الحث على حبهم ومودتهم، وأنها فرض أوجبه الله تعالى على الأمة، والتحذير من بغضهم وعداوتهم وأنه لا يبغضهم إلا منافق (٢) وغيرها، فإن كل ذلك يكشف عن أن إيذاءهم إيذاءً له على الله المنافق (١) وغيرها، فإن كل ذلك يكشف عن أن إيذاءهم إيذاءً له على الله المنافق (١) وغيرها، فإن كل ذلك يكشف عن أن إيذاءهم إيذاءً له المنافق (١) وغيرها، فإن المنافق (١) وغيرها، فإن كل ذلك يكشف عن أن إيذاءهم إيذاءً الهناؤية والمنافق (١) وغيرها، فإن المنافق (١) ونه المنافق (١) وخيرها، فإن المنافق (١) ونه المنافق (١) ونه المنافق (١) ونه المنافق (١) وغيرها، فإن المنافق (١) ونه المنا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، السيوطي: ج١ ص١٠٨؛ ذخائر العقبي، أحمد الطبري: ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير في شرح الجامع الصغير، المناوي: ج١ ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٣ ص ٤٨٤؛ فيض القدير في شرح الجامع الصغير، المناوي: ج٢ ص ٢٤٧؛ التاريخ الكبير، الحاكم الحسكاني: ج٢ ص ١٤٧؛ التاريخ الكبير، البخاري: ج٦ ص ٣٠٧، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) راجع مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٣ ص٤٨٣؛ ذخائر العقبى، الطبري: ص ١٦٠ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٩ ص ١٢٩؛ المستدرك على المصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص ١٢٢؛ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج٢ ص ١٤٥؛ الإصابة، ابن حجر: ج٤ ص ١٣٥؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٥ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ذخائر العقبي، الطبري: ص١٧؛ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج١ ص٤٢٦؛ تاريخ دمشق، ابن عساكر: ج٤٢ ص٧، وغيرها.

 <sup>(</sup>٦) انظر: ذخائر العقبى، الطبري: ص١٨ وص٤٤ وص ٩١؛ نيل الأوطار، المشوكاني: ج٧
 ص١١٣، وغيرها.

وإذا اتضح أن إيذاء أهل البيت الله هو إيذاء الله ورسوله، فالنتيجة التي تترتب على ذلك هو استحقاق مؤذي أهل البيت الله اللعن بمقتضى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَلَااً مُهِينًا ﴾ (١).

# الدليل الثاني: ضرورة لعن أعداء أهل البيت المناكم

ويتشكل هذا الدليل من مقدمتين:

المقدمة الأولى: إن المودة لهم الله واجبة وفرض أوجبه الله تعالى بمقتضى قوله عز وجل (﴿ وَقُلُ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴿ (٢).

ولا شك أن المودة والحب لا يتحقق إلا ببغض أعدائهم؛ لأن الحب والبغض القائمين على أساس العقيدة والمبدأ متضادان، لا يمكن اجتماعهما في محل واحد كالحار والبارد، وكلّما اقتربت من أحدهما يكون ابتعاد عن الآخر، فلا يمكن أن يتحقق الحب الحقيقي لأهل البيت البي والمودة لهم إلا بالبغض لأعدائهم والابتعاد عنهم؛ لأن المحبة الكاملة والمودة الواجبة لا تتحقق إلا بالنفرة والبغض للضد وبنفس الدرجة، وإلا فحب الآخر ولو بدرجة ضئيلة يساوي بغض الأول بنفس الدرجة، كما قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ لرَجُل مِّن قَلْبَيْن في جَوْفه ﴾.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٧.

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۲۳.

المقدمة الثانية: تقدم أن اللعن يحمل في طياته معنى الإنكار والتقبيح لأعمال وأفعال وممارسات الشخص الذي يتوجه اللعن إليه.

#### النتيجة

يتحصل من هاتين المقدمتين جواز اللعن، بل وجوب لعن ظالمي أهل البيت الله من أعدائهم ومبغضيهم؛ لأن المودة الواجبة لا تتحقق إلا بالنفرة من أعدائهم وشجب أعمالهم وإدانتها، وهو معنى اللعن.

وهنا يتبين أن اللعن ليس جائزاً مطلقاً لكل أحد ومن دون سبب، وإنما هو لأعداء الله الذين لعنهم الله تعالى أولاً ورسوله ثانياً.

# الفصل الرابع إبطال دعوى أن الشيعة تقول بتحريف القرآن الكريم

#### التحريف

الشبهت

إن الشيعة تقول بتحريف القرآن.

الجواب

التحريف لغت

التحريف: هو ميل الكلمة عن معناها.

قال ابن منظور: «وتحريف الكلم عن مواضعه: تغييره، والتحريف في القرآن والكلمة: تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه، كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه، فوصفهم الله بفعلهم، فقال تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّواضِعه ﴾، وقوله في حديث أبي هريرة: (آمنت بمحرف القلوب، هو المزيل أي مميلها ومزيغها وهو الله تعالى) »(١).

أما أحمد بن فارس فقد ذكر في مادة (حرف): «يقال: انحرف عنه ينحرف انحرف انحرف انحرف انحرف انحرف أنا عنه، أي: عدلت به عنه، ولذلك يقال: محارف، وذلك إذا حورف كسبه، فيميل به عنه؛ وذلك كتحريف الكلام وهو عدل عن جهته، قال الله تعالى: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعه ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) لسان العرب، ابن منظور: ج٩ ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس، الزبيدي: ج آ ص ٦٩.

<sup>(</sup>١) معجم المقابيس في اللغة، أحمد بن فارس: ص٢٥٥، دار الفكر - بيروت.

وبهذا يتضح أن اللغويين يفسرون ويعرفون التحريف بالميل وتغيير الكلمة عن معناها.

#### التحريف اصطلاحا

ينقسم التحريف اصطلاحاً إلى قسمين رئيسين:

١- التحريف المعنوي.

٢- التحريف اللفظي.

وأما التحريف المعنوي فالمراد منه: هو التحليل والاستنتاج الخاطئ والتبرير لكلام معين بما يخالف المقصود الحقيقي للمتكلم، وهذا المعنى من التحريف لا يمكن إنكار حصوله في القرآن الكريم، ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله، فإن أهل البدع والمذاهب الفاسدة خير مثال وشاهد لوقوع مثل هذا النوع من التحريف المعنوي في القرآن الكريم، لتأويلهم آياته الكريمة على آرائهم وأهوائهم.

وقد ذكر القرآن الكريم نفسه هذا اللون من التحريف كما في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَعْلَمُونَ كَلاَمَ اللّه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

فهو تحريف للمعنى الذي يتناسب مع مصالحهم ومنافعهم بعدما علموا أن المعنى الحقيقي على خلاف ما يروق لهم.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤٦.

<sup>(</sup>٢)البقرة: ٧٥.

وقال الزمخشري: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ يميلونه عنها؛ لأنهم إذا أبدلوه ووضعوا مكانه كلماً غيره، فقد أمالوه عن مواضعه التي وضعها الله فيها وأزالوه عنها » (١).

وقال محمد عبده: «من التحريف تأويل القول بحمله على غير معناه الذي وضع له وهو المتبادر؛ لأنه هو الذي حملهم على مجاحدة النبي على الذي وضع له ولا يزالون يؤولون البشارات إلى اليوم»(٢).

إذن هذا النوع من التحريف ليس محلاً للنزاع ولا خلاف بين المسلمين في وقوعه.

وأمّا المراد من التحريف اللفظي: وهو محل النزاع، حيث يُتهم الشيعة بالقول بأن هذا المصحف الذي بأيدينا ناقص ولا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء على النبي

أما الزيادة فقد أجمع على بطلانها.

إلا أنه عند التأمل نجد أن هذه التهمة مجرد كلام لا واقع له وأن صيانة القرآن وعدم تحريفه من ضروريات المذهب الشيعي.

# أدلت الشيعت على عدم التحريف

هناك عدة أدلة تثبت سلامة القرآن من التحريف، قرآنية وروائية وعقلية.

<sup>(</sup>١) تفسير الكشاف، الزمخشري: ج١ص٥١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار، محمد رشيدرضا: ج٥ ص١٤٠.

#### أولا: الأدلة القرآنية

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (١).

وفي هذه الآية دلالة واضحة على ضمان بقاء القرآن وسلامته من التحريف والتغيير وهو ضمان ووعد إلهي بالحفظ لا يتخلف أبداً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلفُ الْميعَادَ﴾(٢).

ولا ريب أن المراد بالذكر هو القرآن الكريم لا الرسول عَيْنَالله له عَمَا أُوّلها البعض لل الرسول عَيْنَالله عَلَمُ الله البعض للقرآن الخوفظ مسبوقة بقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلُ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنِّكَ لَمَجْنُونَ ﴾ (٣) التي لا ينبغي الشك في أن المقصود بالذكر هو القرآن الكريم.

# اشكال وجواب

الإشكال: قد يرد على الاستدلال بهذه الآية على عدم التحريف، باعتبار أن مُدّعى التحريف يحتمل وجود التحريف في هذه الآية نفسها.

الجواب: إنّ القائلين بالتحريف يعتمدون على آيات معروفة يدّعون أنها محرّفة وليس من بينها هذه الآية: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، مضافاً إلى أن محل النزاع في التحريف هو نقص آيات وليست زيادة، فإن الزيادة متفق على بطلانها.

٧ - قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَترِيلٌ

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٣١.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٦.

# مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (١).

وهذه الآية صريحة، في سلامة القرآن وحفظه ونفي الباطل بجميع أقسامه بما في ذلك التحريف اللفظي، أي لا يعرضه فساد أو نقص لا في حاضره ولا في مستقبل الأيام.

ولا يرد الإشكال باحتمال التحريف في هذه الآية؛ لأنه - كما تقدم - لم تعد هذه الآية بإجماع الفريقين في ضمن الآيات المدّعي وقوع التحريف فيها.

### ثانيا: الأدلم الروائيم

وهي كثيرة جداً نقتصر على ذكر طائفتين منها:

الطائفة الأولى: أحاديث الثقلين، حيث أوصى النبي عَلَيْلَة أمته بالتمسك بهما وأخبر أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه عَلَيْلَة الحوض، وهما الكتاب والعترة، وهذه الأخبار متضافرة ومتواترة من طرق الفريقين.

#### حاصل الاستدلال بهذه الطائفت

إن هذه الأخبار دلت على أن وجوب التمسك بالكتاب باق إلى يوم القيامة، كما هو الحال في العترة؛ وذلك لأجل حفظ الأمة من الضلال، وهذا بنفسه يستلزم كون القول بالتحريف باطلاً؛ لأنه لو كان القرآن محرّفاً لما صح أن يكون التمسك به وبالعترة عاصماً من الضلال.

الطائفة الثانية: أحاديث وافرة مأثورة عن أهل البيت المِمَلِّ تدلُّ على

<sup>(</sup>١) فصلت: ٤١ - ٤٤.

صيانة وسلامة القرآن من التحريف، وإليك بعضها:

1- ما جاء في رسالة الإمام أبي جعفر الباقر المسلك إلى سعد الخير، حيث قال: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده..» (۱) وهذا تصريح واضح بأن الكتاب العزيز لم ينله التحريف في نصوصه الشريفة؛ لأنهم وإن غيروا أحكامه وحرفوا حدوده إلا أن تعبير الإمام الآخر (أقاموا حروفه) يعني حفظوا النص من التغيير والتبديل، بمعنى أن أيدي المحرفين لم تطل تحريف النص، وإنما حرفوا حدوده ومعانيه حسب ما يروق لهم.

7- ما جاء في صحيحة أبي بصير قال: «سألت الإمام الصادق في قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ.. ﴿ ('' فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين المني فقلت له: إنّ الناس يقولون: فما باله لم يُسمّ عليّا وأهل بيته النه في كتاب الله عزّوجل؟ فقال: قولوا لهم: إن رسول الله عن نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتى كان رسول الله عني فسر لهم ذلك... ﴾ (").

وهذا تصريح واضح من الإمام التَّكُ أن القرآن الكريم لم يذكر أسماء أهل البيت التَّكُ وإن جاء ذكرهم في كثير من العمومات القرآنية، وذلك من خلال النعوت والأوصاف التي لا تنطبق إلا عليهم التَّكُ، كما أشارت لذلك الروايات النبوية المتضافرة.

<sup>(</sup>١) أصول الكافى، الكليني: ج٢ ص ٦٣١، ج٨ ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي، الكليني: ج١ ص٢٨٦؛ شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني: ج١ ص١٩١.

إذن هذا الإقرار والتصريح من الإمام المسلط على تلك الروايات التي يظهر من بعضها ادعاء ذكر أسمائهم المسلط في الكتاب، والتي اتخذها البعض ذريعة للنيل من الشيعة واتهامهم بالتحريف، مع أن تلك الروايات جاءت في مقام التفسير كما سوف يتضح.

٣- في ذيل الحديث الوارد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي: قال سألته عن قوله تعالى: «﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَسْزِيلا﴾ (١)، قال: بولاية على الشِيَّلا تنزيلاً، قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم، ذا تأويل...» (٢).

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن المراد من التنزيل هو التفسير، وهذا الحديث يعتبر ردّاً حاكماً على كل مزاعم أهل التحريف، كما هو الحال في الحديث السابق.

وغير ذلك من الروايات الواردة عن أهل البيت المُنَّكُّ كروايات العرض على الكتاب والرجوع إليه عند تشابه الأمور وغيرها.

## ثالثا: تواتر القرآن

فإن القرآن الكريم متواتر بين المسلمين جيلاً بعد جيل؛ لأنه مقر ومعترف به عند الجميع، وأصل لجميع الأحكام، بل لا شك أن كل دواعي نقله متوفرة لدى المسلمين، كما هو واضح في مسألة تعدد القراءات وتواتر بعضها، وقد اشتهرت بين المسلمين قراءة عاصم برواية حفص التي تعد من أبرز ما تواتر من القراءات.

<sup>(</sup>١) الدهر: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافى، الكليني: ج ١ص٤٣٥.

إذن فالقرآن الكريم متواتر في مجموع ألفاظه وسوره وآياته، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن القرآن الكريم معجزة الرسالة الخالدة وسند النبوة، فإذا لم يكن متواتراً فإنه يقدح بالقطع بحصول النبوة.

### رابعا: إعجاز القرآن

إنّ احتمال التحريف في كتاب الله تعالى يتنافى مع إعجازه وتحديه لكل البشر؛ وذلك بعد أن تحداهم ولكن بشكل تدريجي، حيث تحداهم أولاً بالإتيان بمثله كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَاتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ (١) ومن ثم تحداهم أن يأتوا ببعض السور كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مَثْلِهِ مَنْ يَاتُوا ولو بسورة واحدة مُفْتَرَيَاتٍ ﴾ (١) وبعد ذلك تحدى البشرية على أن يأتوا ولو بسورة واحدة كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَة مِنْلِهِ ﴾ (١) هذا في جانب النقيصة في القرآن، فلا يمكن احتماله؛ لأن النقص الزيادة، أما في جانب النقيصة في القرآن، فلا يمكن احتماله؛ لأن النقص بإسقاط كلمة أو كلمات ضمن جملة واحدة يؤدّي إلى الإخلال في الأسلوب البلاغي الذي هو مما تحدى القرآن به البشرية أيضاً.

#### خامسا: روايات العرض على كتاب الله

فقد وردت عدّة روايات تبين أن القرآن الكريم ميزان لصحة وحجية الروايات المشكوكة وبيان ما هو الصادق والكاذب منها، فعن الإمام

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٨

<sup>(</sup>٢) هود: ١٣.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٣٨.

الصادق المسين الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (١) ونحوها.

فلو عرضنا روايات التحريف على القرآن الكريم نجد أنها تخالفه كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْسَنُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْسَنُ نَزُّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾.

أضف إلى ذلك أن تحريفه يعني سقوطه عن الحجية فكيف يكون هو المقياس والمناط في عرض الروايات عليها لإثبات حجيتها وحقانيتها!

# شواهد أخرى

وهنالك بعض الشواهد العقلية والوجدانية تشهد بعدم تحريف القرآن، منها:

۱- إن القرآن الكريم أنزله الله تعالى لهداية البشر وإرشادهم إلى كمالهم، فلو وقع فيه التحريف فإنه يؤدي إلى نقض غرضه تعالى من القرآن الكريم وهو إرشاد الناس وهدايتهم.

٢- إن التحريف في القرآن يؤدي إلى سقوط حجيته من الاعتبار وهذا
 مما لا يمكن القول به؛ لأن القرآن لا خلاف في حجيته، فلو كان محرفاً
 لم يكن حجة، والحال هو خلاف المتسالم عليه في حجيته.

<sup>(</sup>١) الكافي، الكليني: ج١ ص٦٩.

#### أقوال علماء الشيعة بعدم التحريف

لقد صرح علماؤنا بعدم التحريف في مواطن عديدة جداً، وإليك بعضها:

١- شيخ المحدّثين، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق
 (ت ٣٨١هـ).

قال في رسالته (الاعتقادات) التي وضعها لبيان معتقدات الشيعة الإمامية حسب ما وصل إليه من النظر والتمحيص: «اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمد الله هو ما بين الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، وعدد سوره على المعروف مائة وأربع عشرة سورة. وعندنا تعدّ (والضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، و (لإيلاف) و (ألم تسركيف) سورة واحدة ثم قال: «ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب» (١٠).

٢- عميد الطائفة، محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت ٤١٣).

قال في كتابه الفذ (أوائل المقالات) وكذا في كتابه (المسائل السروية) الذي وضعه لبيان أصول المسائل الإسلامية فيما تفترق فيه الشيعة الإمامية عن غيرهم من أهل العدل: «وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنّه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين على من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات، للشيخ الصدوق: ص٨٤ دار المفيد للطباعة والنشر.

وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً...»(١).

وقال: «وعندي أنّ هذا القول أشبه [أي أقرب في النظر] من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل» $^{(Y)}$ .

وقال أيضاً: «وأمّا الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه ويجوز صحتها من وجه، فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء، وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك، مما لا يبلغ حد الإعجاز ويكون ملتبساً عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن، غير أنه لابد متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه، ويوضح لعباده عن الحق فيه، ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة القرآن عنه، ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد المنه القرآن عنه، ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد المنه القرآن عنه ومعي الخلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد المنه القرآن عنه والصادق بعفر بن محمد المنه القرآن عنه ومعي الخلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد المنه القرآن عنه والمنه القرآن عنه ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد المنه القرآن عنه والمنه القرآن عنه والمنه القرآن عنه ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد المنه القرآن عنه والمنه بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد المنه القرآن عنه والمنه القرآن والمنه والمنه والمنه القرآن والمنه والمنه

وقال في (أجوبة المسائل السروية): «فإن قال قائل: كيف يصح القول بأن الذي بين الدفين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة فيه ولا نقصان، وأنتم تروون عن الأئمة الله قرأوا ﴿كُنتُمْ حَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ وقرأوا ﴿يسْأَلُونَكَ الأَنفَالِ﴾. وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟

قيل له: قد مضى الجواب عن هذا، وهو: أنّ الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها، فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عمّا

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات، الشيخ المفيد: ص ٨١؛ المسائل السروية، الشيخ المفيد: ص ٨٠

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات، الشيخ المفيد: ص٨١

<sup>(</sup>٣) أوائل المقالات، الفيد: ص٨١-٨٢

في المصحف الظاهر، على ما أمرنا به حسب ما بيّناه. مع أنّه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلين: أحدهما: ما تضمّنه المصحف. والثاني: ما جاء به الخبر، كما يعترف به مخالفونا من نزول القرآن على أوجه شتى» (١).

٣- الشريف المرتضى، علي بن الحسين علم الهدى (ت ٤٣٦ هـ).

قال في رسالته الجوابية الأولى عن (المسائل الطرابلسيات): «إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدّت والدواعي توفّرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حدّ لم يبلغه فيما ذكرناه؛ لأنّ القرآن معجزة النبوّة ومأخذ العلوم الشرعيّة والأحكام الدّينية. وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً ومنقوصاً، مع العناية الصادقة والضبط الشديد» (٢)!

وقال أيضاً: «إنّ العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة، ككتاب سيبويه والمزني، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، حتى لو أنّ مدخلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب لعرف وميّز وعلم أنّه ملحق وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني، ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه

<sup>(</sup>١) المسائل السروية، المفيد: ص٨٢ ص٨٤

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن مجمع البيان، الطبرسي: ج١ ص١٥.

أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء»(١).

وذكر أخيراً: «أن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتب بخلافهم، فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته»(٢).

3- شيخ الطائفة، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت٤٦٠) قال في مقدّمة تفسيره (التبيان): «وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق بهذا الكتاب المقصود منه العلم بمعاني القرآن؛ لأنّ الزيادة منه مجمع على بطلانها والنقصان منه، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا.

وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر في الروايات، غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، والأولى الإعراض عنها، وترك التشاغل بها، لأنّه يمكن تأويلها» (٣).

٥- وهكذا قال أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨ هـ) في (مقدّمة التفسير) وفي كتابه (الاحتجاج) قال: «والكلام في زيادة القرآن ونقصانه، ممّا لا يليق بالتفسير. أما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، وأما

<sup>(</sup>١) مجمع البيان، الطبرسي: ج١ ص١٥.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج، الطبرسي: ج١ ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) التبيان، الشيخ الطوسي: ج١ ص٣.

النقصان منه: فقد روى جماعة من أصحابنا، وقوم من حشوية العامة، أن في القرآن تغييراً ونقصاناً، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء»(١).

وقد شهد بعض أعلام السنة بنزاهة بعض فرق الشيعة من تهمة التحريف:

منهم أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (م ٣٢٤هـ) هو علم من أعلام الأشاعرة، حيث قال: «واختلفت الروافض في القرآن، هل زيد فيه أو نقص منه؟ وهم فرقتان، فالفرقة الأولى منهم يزعمون أنّ القرآن قد نقص منه. وأمّا الزيادة فذلك غير جائز أن يكون قد كان، وكذلك لا يجوز أن يكون قد غيّر منه شيء عمّا كان عليه، فأمّا ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه، والإمام يحيط علماً به.

والفرقة الثانية منهم وهم القائلون بالاعتزال (لقولهم بأصل العدل) والإمامية يزعمون أن القرآن ما نقص منه ولا زيد فيه، وأنّه على ما أنزله الله تعالى على نبّيه عليه الصلاة والسلام، لم يغيّر ولم يبدّل، ولا زال عمّا كان عليه الم

هذا كلام أكبر زعيم من زعماء الفكر الإسلامي السنّي في مطلع القرن الرابع الهجري (توفي سنة ٣٣٠هـ) يشهد بوضوح أنّ الأعلام والمحقّقين من علماء الشيعة الإمامية يرفضون القول بالتحريف في جميع أشكاله،

<sup>(</sup>١) تفسير مجمع البيان، الطبرسي: ج١ ص٤٣؛ الاحتجاج: ج١ ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين، الشيخ أبو الحسن الأشعري: ج١ ص٤٧.

فمن ذا يا ترى يمكنه نسبة هذا القول إليهم إلا أن يكون تائهاً في الضلال؟!

# منشأ الشبهة في التحريف

لعل المنشأ في تلك الشبهة هو وجود بعض الروايات المرسلة عن أئمة أهل البيت الميت المين المرسلة عن أن رواة هذه الأحاديث إما ضعيف الحديث فاسد المندهب، أو مضطرب في حديثه أو متهم وأمثال هؤلاء ولا يمكن الاعتماد على رواياتهم، مضافاً إلى أن تلك الروايات وخصوصاً المعتبر منها - كما سيأتي - لا دلالة فيها على شيء من التحريف، فهي إما روايات تفسيرية لتوضيح الآية أو بيان النزول أو تأويل الآية أو تعيين مصداق من مصاديقها الأجلى، وقد اعتاد السلف جعل شيء من الشرح مع الأصل لأجل إزالة الإبهام من الآية.

ومن هذه الروايات ما روي عن الإمام الصادق السَّلِّ في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ (١) قال: «مما قضيت (من أمر الوالي) ويسلموا (لله الطاعة) تسليماً » (٢).

وهذا واضح في كون المراد منه تفسير وتبيين لمواضع التقدير في الكلام على ما أراده المتكلم، ولا يمكن أن يكون وجهاً معقولاً دالاً على التحريف.

ومنها ما روي عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله الميالاعن قول

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ج۸ ص ۱۸۶ ح ۲۱۰.

الله عز وجل: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةَ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ
وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُّبِينٍ ﴿() قال: فقال: «الورقة: السقط، والحبّة: الولد، وظلمات الأرض الأرحام، والرطب ما يحيي الناس به، واليابس ما يفيض، وكل ذلك في إمام مبين (٢) والظاهر أن استبدال لفظ الإمام في كلامه للسّلاهو تفسير للكتاب نظراً لقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾(٢) هذا مضافاً إلى أن أبا الربيع الشامي مهمل في الكتب الرجالية، ومما يؤيد ذلك ما رواه السنة والشيعة من أن الرسول المَين للكالله لله الربيع المام المبين (١٠).

ومنها ما روي عن الصادق الشيلا أنه قال: «اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك وحرفوا كتابك» (٥) ومن الواضح أن المراد بقوله «حرفوا كتابك» هو تضييع حدود القرآن وعدم العمل بها وهو من التحريف المعنوي الذي لا خلاف في وقوعه من قبل البعض الذين يفسرون القرآن على حسب أهوائهم ورغباتهم.

ومما يشهد لذلك أن هذه الرواية قرنت تحريف القرآن بهدم الكعبة وتعطيل المساجد ولا يعنى بذلك المعنى الحقيقي للهدم وإنما يعني ندرة الحجيج الذين يريدون وجه الله تعالى، وخلو المساجد من أهل اليقين في

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٩.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ج۸ ص۲٤٩ ح٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) يس: ١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: البرهان في تفسير القرآن: ح٤ ص٣٦.

<sup>(</sup>٥) كامل الزيارات: باب ٧٩ ص٣٨٧؛ انظر: ينابيع المودة: ج١ ص ٢٣٠، دار الأسوة.

عبادة الله تعالى.

إذن هذه الروايات لا دلالة فيها على التحريف بشيء فضلاً عن ضعف إسنادها.

# مصحف الإمام على لليتلا

ومن الشبهات التي تمسك بها البعض لاتهام الشيعة بتحريف القرآن، وجود مصحف خاص بعلي للبيلا وهو غير المصحف الموجود، حيث إنه للبيلا أتى به إلى القوم فلم يقبلوه منه، وأنه كان مشتملاً على بعض الزيادات وهي غير موجودة في القرآن الذي بأيدينا، وبذلك يلزم نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير المؤمنين على البيلا وهو عين التحريف الذي وقع النزاع فيه.

وقد وردت في ذلك بعض الروايات:

منها: ما احتج به على المسلام على جماعة من المهاجرين والأنصار، حيث قال: «يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله [تعالى] في كتابه على محمد المسلام الله على محمد الله على محمد الله على محمد الله الله على محمد وكل محل الله على محمد وكل حلال أو حرام أو حد أو حكم أو أي شيء تحتاج إليه الأمة إلى يسوم القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول الله [عليه] وخط يدي حتى أرش الخدش...» (۱).

ومنها: ما في احتجاجه السَّلاعلى بعض الزنادقة، حيث قال: «ولقد

<sup>(</sup>١) كتاب سليم بن قيس: ص ٢١١، تحقيق محمد باقر الأنصاري.

أحضروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا  $V^{(1)}$ .

ومنها: ما رواه الكافي عن أبي جعفر: «ما يستطيع أحد أن يدعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه، ظاهره وباطنه غير الأوصياء» (٢).

# والجواب على هذه الشبهة من وجوه:

١- إن هذه الزيادات الموجودة في مصحف الإمام على السيال لا دليل على أنها قرآن، بل كانت من التفسير والتأويل.

٢- بحكم الأدلة السابقة الدالة على بطلان التحريف، يتضح بطلان هذه الشبهة من أساسها، وأن هذه الزيادات الموجودة في مصحف الإمام على السبية من أصل القرآن.

٣- وردت عدة أقوال عن أهل السنة تشهد على أن الاختلاف بين مصحف علي السَيِّا والمصحف الموجود إما راجع إلى زيادة الناسخ والمنسوخ أو اختلاف الترتيب حسب النزول ونحوها.

فعن ابن حجر في فتح الباري قال: «إن مصحف على كان على ترتيب النزول أوله اقرأ، ثم المدثر ثم ن والقلم ثم المزمل...» (٣).

٤- لو كان مصحف الإمام على المسلط يختلف عن المصحف الموجود،
 لأخرجه الإمام على السلط للناس بعد أن استلم منصب الخلافة، لاسيما

<sup>(</sup>١) تفسير الصافي، الفيض الكاشاني: ج١ ص٤٧، ط٢ - مكتبة الصدر - طهران.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي، الكليني: ج١ ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ابن حجر: ج٩ ص٣٤، ط٤ - دار إحياء التراث العربي.

الأخذ بنظر الاعتبار اهتمام وحرص الإمام علي المين على حفظ الإسلام والكتاب المنزل.

# روايات تحريف القرآن عند أهل السنت

إن بعض أهل السنة - الذين رفعوا شعار التحريف ضد الشيعة، استناداً الى بعض الروايات الضعيفة - لم تخل مصادرهم المعتبرة من بعض هذه الروايات الدالة على وقوع التحريف في القرآن، حيث آمن أكثر علماء السنة بأن القرآن الكريم نسخت تلاوته.

وقد حملوا كثيراً من أخبار التحريف المحتشدة والمتضافرة في كتبهم على ما ابتدعوه من اصطلاح نسخ التلاوة، مع أن تغيير الاسم لا يغير من الواقع شيئاً، لاسيما وأن بعض الروايات تنص على أن الآية المزعومة كانت مما يتلى بعد وفاة الرسول عَلِيَّا أيضاً.

وإليك نماذج من أحاديث التحريف التي طفحت بها أمهات المصادر عندهم:

#### ١ـ آيــــة الرجم

كان عمر بن الخطاب يزعم أن آية الرجم كانت تقرأ في حياة النبي عَنِيلًا إلا أنها نسيت فيما بعد لسبب غير معروف، وهذا ما يسجله البخاري من أن عمر خطب قائلاً: «إن الله بعث محمداً عَنِيلًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فلذا رجم رسول الله عَنَيلُ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: والله، ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله،

والرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» (١).

ومن الغريب والطريف ما ورد عن ابن سعد، حيث قال: «أول من جمع القرآن أبو بكر، وكتبه زيد... وأن عمر أتى بآية الرجم يكتبها، لأنه كان وحده» (٢) أي وطلب زيد بن ثابت منه شاهدين يشهدان بأنهما آية من كتاب الله فلم يستطع عمر من إقامتهما.

وقد رويت آية الرجم بوجه آخر وهو: «السيخ والسيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» (") ومن الواضح أن آية الرجم لا تشابه بقية الآيات في روعة بلاغتها وفصاحتها.

إذن فعمر يعترف بنقص القرآن لعدم وجود آية الرجم فيه، وهي دعوى التحريف بعينها.

# ٢ـأيــةالرغبة

وهي آية أخرى زعم عمر أنها أسقطت من القرآن الكريم، حيث قال: «إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله، أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» (٤) وهذه الآية المزعومة بعيدة كل البعد عن المضامين العالية للقرآن الكريم.

إذن يتضح من كلام عمر أن هذا المصحف الذي بأيدينا تنقصه آية

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٨ ص٢٦، باب رجم الحبلي.

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن، السيوطي: ج ١ ص ١٦٣٥، ط ١ – تحقيق سعيد المندوب – دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الإتقان في علوم القرآن، السيوطّي: ج٢ ص ٦٧، ط١ - دار الفكر تحقيق سيعد المندوب.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: ج٨ ص٢٦.

الرغبة التي يرويها، وهذا هو عين القول بالتحريف.

# ٣ القرآن (١٠٢٧٠٠٠) حرف!!

ما أخرجه الطبراني عن عمر بن الخطاب أنه قال: «القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف» (١) مع أن القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار، وهذا يعني أن عمر يقول: إن هذا القرآن الذي بأيدينا ناقص.

# ٤ ذهب من القرآن الكثير

روى نافع عن ابن عمر أنه قال: «لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كلّـه وما يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخـذت منـه مـا ظهر»(٢).

قال الآلوسي: «وروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى» (٣)

ومعنى قوله: (ذهب منه قرآن كثير) إن هذا القرآن الذي بين أبدينا ناقص!!

# ٥ ذهاب كثير من القرآن يوم اليمامة

روى ابن داود عن بن شهاب، قال: «بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير، فقتـل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم يكتب...»(1).

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط، الطبراني: ج٦ ص ٣٦١، تحقيق طارق الحسيني، دار الحرمين -القاهرة -١٤١٥.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، السيوطي: ج ١ ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني، الآلوسي: ج ١ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) كنز العمال، المتقى الهندي: ج٢ ص١٨٥.

#### ٦- زيادة في مصحف عائشت

أخرج السيوطي في الإتقان عن أبي عبيد بإسناده عن حميدة بنت أبي يونس قالت: قرأ علي أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً، وعلى النبي يا أيها الأول، قالت: قبل أن يغيّر عثمان المصاحف» (١).

ولا ريب أن معنى هذا القول أن عائشة ترى نقصان المصحف الموجود بين أيدينا من هذا المقطع من الآية وهو (... وعلى الذين يصلون الصفوف الأول).

# ٧- أيت الرضعات أكلها داجن البيت

أخرج مسلم عن عائشة قالت: «كان فيما أنرل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله على وهن فيما يقرأ من القرآن» (٢) ونقل عنها ابن ماجه قولها: «ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله على وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها»!! (٣).

# الآيات أخرعند أبي بن كعب

حيث روى أبي بن كعب أن رسول الله عَلَيْلَةٌ قال له: إن الله أمرني أن

<sup>(1)</sup> الإتقان، السيوطي: ج٢ ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، مسلم: ج٤ص١٦٧.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني: ج١ ص٦٢٥.

أقرأ عليك فقرأ: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» قال: فقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية لا المشتركة ولا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيراً فلن يكفره. وقرأ عليه: لو كان لابن آدم وادياً لابتغى إليه ثانياً، ولو أعطى ثانياً لابتغى ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب»(١).

### ٩ أيتان لم تكتبا في المحف

روى أبو سفيان الكلاعي، أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف، فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك، فقال مسلمة: «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاءً بما كانوا يعملون» (٢).

# ١٠ سورة الأحزاب أطول من البقرة

روى أحمد بن حنبل بإسناده عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: «كائن تقرأ سورة الأحزاب أو كائن تعدها قال: «قلت له: ثلاثاً وسبعين آية، فقال: قط! لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» (٣).

<sup>(</sup>١) مسند أبي داود الطيالسي، الطيالسي: ص٧٢.

<sup>(</sup>٢) الإتقان، السيوطي: ج٢ ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٥ ص١٣٢؛ الإتقان للسيوطي: ج ٣ص٧٧.

وفي منتخب كنز العمال: «إن كانت لتضاهي سورة البقرة أو هي أطول من سورة البقرة» (١٠).

وفي حديث عروة عن خالته عائشة، قالت: «كانت سورة الأحزاب تقرأ زمن النبي على الله مائتي آية، فلما كتب عثمان المصاحف، لم يقدر منها إلا على ما هو الآن» (٢).

# ١١ سورة البراءة كانت تعدل سورة البقرة

فقد روى جلال الدين السيوطي أن مالكاً قال في سورة البراءة: «إن أولها لما سقط سقط معه البسملة، فقد ثبت أنها كانت تعدل البقرة لطولها» (٣).

وأخرج الحاكم بإسناد عن حذيفة بن اليمان أنه قال: «ما تقرأون ربعها، يعني براءة، وأنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب» (أ) ونحوها من الروايات الواردة من مصادر أهل السنة المعتبرة التي تصرح بحذف آية أو آيتين أو أكثر من المصحف الموجود بأيدينا، وقد وجد البعض مخرجاً لهذا المأزق بابتكار نسخ التلاوة، متناسين أن هذا مجرد اصطلاح وتعبير لفظي لا يغير من الواقع شيئاً.

مضافاً إلى وجود عدد من الروايات في مصادر السنة المعتبرة تؤكّد على وجود خطأ ولحن أو زيادة كلمة ونحوها (°).

<sup>(</sup>١) كنز العمال، المتقي الهندي: ج٢ ص٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) الإتقان، السيوطي: ج٢ ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) الإتقان، السيوطيّ: ج ١ ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم: ج٢ ص ٣٣٠-٣٣١.

<sup>(</sup>٥) راجع: صحيح البخاري مع فتح الباري: ج٧ ص ٥١؛ الدر المنثور: ص ٦٥ والآية ٥٢ من سورة الحج؛ صحيح مسلم باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ج١

# من أقوال محققي أهل السنة في إبطال القول بنسخ التلاوة

قال الدكتور صبحي الصالح: «أما الجرأة العجيبة ففي المضربين الشاني والثالث اللذين نسخت فيهما بزعهم آيات معينة، إما مع نسخ أحكامها وإما من دون نسخ أحكامها، والناظر في صنيعهم أضرب إنما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقل ليتيسر استنباط قاعدة منها، وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو اثنان على كل من هذين المضربين، وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها»(١).

ص ٤٣٧- ٤٣٨؛ ج ١ ص ٥٦٥؛ ميسند أحميد: ج ١ ص ٤٣٩؛ ج٣ ص ١٧٧؛ ج ٤ ص ١٨٥ ج ٥ ص ٤٣٠ ج ٥ ص ٤٨٠ ج ٥ ص ٤٣٠ ج ٥ ص ٤٣٠ ج ٥ ص ٤٣٠ ب ٢٠٤ صحيح البخاري: ج٣ ص ٤٨٠ ج٢ ص ٢٠٠ بالإتقان: ج ١ ص ٢٠٠ بالإتقان: ج ١ ص ٢٠٠ بالإتقان: ج ١ ص ٢٠٠ بالبرهان في علوم القرآن: ج ١ ص ٢٤٠ وغيرها. المنثور: ج ١ ص ٢٠٠ بو علوم القرآن: ج ١ ص ٢٤٠ وغيرها. (١) مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح: ٢٦٥.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# الفصل الخامس

إبطال دعوى أن التقيم كذب ولا أصل لها في في في النصوص الإسلاميم

|  | • |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |

#### التقيت

#### الشبهت

التقية كذب لأجل الضرورة، فكيف يجعلها الشيعة من أصول الدين؟ الجواب

#### تمهيد

اتفق المسلمون بجميع طوائفهم على أن مفهوم التقية من المبادئ الإسلامية الأصيلة، التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية وسنة المعصومين من أهل البيت الميلان وقع الخلاف بين علماء المسلمين في التقية من جهتين أساسيتين:

الأولى: سعة دائرة التقية من حيث الزمان والمكان والطرف الذي يتقى منه.

الثانية: حكم التقية، وهل هي رخصة فقط؟ أو أنها تصل إلى حدّ الوجوب والإلزام؟

ولم يقع الخلاف بين المسلمين في حقيقة التقية ومناشئها، إلا بعض الفرق التي رمت المسلمين كلّهم بالنفاق، عندما وسمت التقية بأنها شعبة من شعب النفاق، وأنها من السكوت عن الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس.

وفي الوقت الذي أجمع فيه المسلمون على أن مناشئ التقية هي الحذر والخوف على النفس والعرض والمال، قال ذلك البعض: «إن مناشئ التقية هي بطلان عقيدة ومذهب صاحب التقية، وأن التقية يتشبث بها من كان باطل

العقيدة والمذهب».

وجدير بالذكر أن الإجماع بين المسلمين قائم على أن التقية من الفروع الفقهية، وإنما وقع الخلاف في الحكم، وأنها رخصة فقط أو أنها تبلغ درجة الوجوب، وبعبارة أخرى: ما هي منزلة التقية في الإسلام؟

ولكن مع ذلك نجد أن البعض يتهم الشيعة الإمامية الاثني عشرية بأنهم يجعلون التقية من أساس المدين وأصوله، على حدّ التوحيد والنبوة، وفسروا التراث الشيعي في التقية بما يروق لهم.

وبناءً على ما ذكرناه لا بد من الإجابة على الأسئلة التالية:

١- ما هي حقيقة التقية؟ وما هي مناشئها؟

٢- هل التقية من أصول الدين أم فروعه؟ وما هي منزلتها في الإسلام؟
 ٣- ما هو حكم التقية في الإسلام؟

٤- إلى كم تتسع دائرة التقية من حيث الزمان والمكان؟ ومن هو الطرف الذي يتقى منه؟

#### هويةالتقية

# التقيت في كلمات أهل اللغت

قال ابن منظور في اللسان: «تقى يتقي بمعنى استقبل الشيء وتوقّاه، وفي الحديث: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله على أي: جعلناه وقاية لنا من العدو قدامنا واستقبلنا العدو به وقمنا خلفه.

وفي الحديث: قلت: وهل للسيف من تقية؟ قال: نعم، تقية على أقذاء

وهدنة على دخن، التقية والتقاة بمعنى، يريد أنهم يتقون بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك.

ورجل وقي تقي بمعنى واحد.

وفي الحديث: إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، أي أنه يدفع بـــه العدو ويتقى بقوته، والتاء فيها مبدلة من الواو، لأن أصلها من الوقاية.

وقد توقيت واتقيت الشيء وتقيته أتقيه تقىً وتقية وتقاء: حذرته»(١).

والذي يتضح من هذه العبارات أن الوقاية مأخوذة في تعريف وحقيقة التقية، بل الذي يتضح منها أيضاً أن أصل التقية من الوقاية، ووقي وتقي بمعنى واحد.

والوقاية كما في كلمات اللغويين هي:

«حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، يقال: وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء» (٢).

«وقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى... ووقاه: صانه، ووقاه ما يكره ووقّاه: حماه منه... والوقاء والوقاء والوقاية والوقاية الوقاية والوقاية والوقاية كل ما وقيت به شيئاً»(٣).

«والشيء وقياً ووقاية وواقية: صانه عن الأذى وحماه... وقّاه توقية: حفظه وصانه... والشيء توقّاه: حذره وتجنبه... التقاة: الخشية والخوف... التقية: الخشية والخوف، والتقية (عند بعض الفرق الإسلامية): إخفاء الحق ومصانعة

<sup>(</sup>١) لسان العرب، ابن منظور: ج ١٥ ص٤٠٢ ـ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) مفردات غريب القرآن، الراغب الإصفهاني: ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ج ١٥ ص ٤٠١ – ٤٠٢.

الناس في غير دولتهم تحرزاً من التلف»(١).

والمتحصل من كلمات اللغويين: إن التقية الحذر في حفظ الشيء وصيانته وستره وحمايته مما يؤذيه ويضره، فنجد أن المعنى اللغوي للتقية يتضمن ستر الشيء وإخفاءه بإظهار عدمه للطرف المقابل؛ خوفاً وحذراً من أجل صيانته مما يؤذيه ويضره، وهذا المعنى اللغوي للتقية يقرب جداً، من المعنى الاصلاحي لها، بل يلتقي معه، كما تقدم أن المراد من (تقية على أقذاء) أنهم يتقون بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك.

# المعنى الاصطلاحي للتقيت

ذكرنا آنفاً أن المعنى اللغوي يلتقي مع المعنى الاصطلاحي ولا اصطلاح جديد ومخترع للتقية في الفقه، ويشهد على ذلك كلمات العلماء من الفريقين في تعريف التقية:

## التقيم في كلمات علماء الشيعم

ا- ما ذكره الشيخ المفيد الله عنه عنه حيث قال: «التقية: كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين، وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدينا، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة، أو قوي في الظن، فمتى لم يعلم ضرراً بإظهار الحق، ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية، وقد أمر الصادقون الله جماعة من أشياعهم بالكف والإمساك عن إظهار الحق والمباطنة والستر له عن أعداء الدين والمظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهم

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط: ج٢ ص ١٠٥٢.

في خلافهم، وكان ذلك هو الأصلح لهم، وأمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم ومظاهرتهم ودعائهم إلى الحق؛ لعلمهم بأنه لا ضرر عليهم في ذلك، فالتقية تجب بحسب ما ذكرناه ويسقط فرضها في مواضع أخرى على ما قدمناه»(١).

وقال أيضاً في أوائل المقالات: «إنها جائزة في الأقوال كلها، عند الضرورة وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح، وليس يجوز من الأفعال في قتل المؤمنين ولا فيما يعلم أو يغلب إنه استفساد في الدين» (٢).

٢ قال الشيخ علي بن الحسين الكركي: «اعلم أن التقية جائزة وربما وجبت، والمراد بها: إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به خوفاً» (٣).

٣-قال الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي: «التقية: مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون، حذراً من غوائلهم»

٤ وقال العلامة الشهرستاني: «التقية: إخفاء أمر ديني لخوف الضرر من إظهاره» (٥).

والذي يتحصل من هذه التعاريف محوران أساسيان:

الأول: إن التقية إخفاء الحق وإظهار ما هو خلافه، ولا شك أن التقية

<sup>(</sup>١) اعتقاد الإمامية، الشيخ المفيد: ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) أوائل المقالات: ص ١١٨.

<sup>(</sup>٣) رسائل الكركي: ج٢ ص٥١.

<sup>(</sup>٤) القواعد والفوائد، الشهيد الأول: ج٢ ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) أوائل المقالات، الشيخ المفيد: ص ٢١٥.

تمتاز بذلك عن النفاق الذي هو: إبطان الكفر وإظهار الإسلام والإيمان. الثاني: إن سبب التقية هو خوف الضرر المحتمل من الغير.

## التقية في كلمات أعلام أهل السنة

١ - عن الضحاك، قال: «التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم بـ وهـ و شه معصية، فتكلم مخافة على نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه، إنما التقية باللسان» (١).

٢ قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: «ومعنى التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير» (٢).

٣- وعرّف السرخسي التقية في المبسوط بقوله: «والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما ظهره وإن كان يضمر خلافه» (٣).

2- وقال الفخر الرازي في تفسيره: «إن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان، وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضمر خلافه \_ إلى أن قال: \_ ظاهر الآية يدل أن التقية، إنما تحل مع الكفار الغالبين، إلا أن مذهب الشافعي أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلّت التقية محاماة على النفس» (على النفس)

<sup>(</sup>١) جامع البيان، الطبري: ج٣ ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ابن حجر: ج ١٢ ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) المبسوط، السرخسي: ج ٢٤ ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الفخر الرازي: ج٨ ص ١٥-١٤.

0- عرّف الحداد في تفسيره التقية: «أن يخاف التلف على نفسه أو على عضو من أن لم يفعل ما أمر به» (١).

٦- وقال الآلوسي في تفسيره تحت ذيل آية التقية الآتية لاحقاً: «وفي الآية دليل على مشروعية التقية، وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء، والعدو قسمان:

الأول: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم.

والثاني: من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية، كالمال والمتاع والملك والإمارة»(٢).

٧- وقال المراغي في تفسيره: « إِلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ ثُقَاةً ﴾ أي: إنّ ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال إلاّ في حال الخوف من شيء تتقونه منهم، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يتقى ذلك الشيء، إذ القاعدة الشرعية (أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) وإذا جازت موالاتهم لاتقاء الضرر فأولى أن تجوز لمنفعة المسلمين، وإذاً فلا مانع من أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأولى، إما بدفع ضرر أو جلب منفعة، وليس لها أن تواليها في شيء يضر بالمسلمين، ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف، بل هي جائزة في كل وقت.

وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية، بأن يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق لأجل توقي ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو

<sup>(</sup>١) تفسير الحداد: ج٤ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني: ج٣ ص١٢١.

المال... ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم وبذل المال لهم؛ لكف أذاهم وصيانة العرض منهم، ولا يعد هذا من الموالاة المنهي عنها، بل هو مشروع؛ فقد أخرج الطبراني قوله على (ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة)، وعن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله وأنا عنده، فقال رسول الله والله العشيرة أو أخو العشيرة) ثم أذن له، فألان له القول، فلما خرج، قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: (يا عائشة، إن من شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه) رواه البخاري، وروى قوله وان لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتقليهم)»(١).

٨- وعرف التقية السيد محمد رشيد رضا في تفسيره بقوله: «ما يقال أو يفعل مخالفاً للحق لأجل توقي الضرر» (٢).

هذه نبذة مختصرة عن تعريف التقية عند أهل السنة، والملاحظ في هذه التعاريف أنها لا تبتعد كثيراً عن المعنى اللغوي والاصطلاحي عند علماء الشيعة، فقد احتوت تعاريفهم على الكتمان، بل في بعضها كتمان الحق من أجل الخوف والحذر وتوقي الضرر، وإنما لم يذكر في بعض تعاريفهم كتمان الحق، بل جعلوه مطلق الكتمان؛ لأن كلامهم كان في مطلق التقية، وإلا فإن التقية في الدين مجمع على أن الكتمان فيها كتمان للحق حذراً وخوفاً وتوقياً من الضرر.

<sup>(</sup>١) تفسير المراغي: ج١ ص ٤٨٦- ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار: ج٣ ص ٢٨٠.

#### النتيجة

إن ماهية التقية في الدين وحقيقتها متفق عليها بين المسلمين، وهي كتمان الحق توقياً للضرر من الغير.

ولم يصف التقية بالنفاق أحد من المسلمين إلا بعض المتعصبين؛ لأجل الطعن على الشيعة، الذين احتاجوا واضطروا إلى التقية أكثر من غيرهم؛ لما تعرضوا له من الجور والاضطهاد والقتل والتشريد.

### العلاقة بين مفهوم التقية والإكراه

بناءً على ما تقدم من تعريف التقية يتضح توافق مفهومها مع مفهوم الإكراه؛ وذلك لأنه تبين أن التقية هي كتمان الحق وإظهار خلافه لخوف الضرر من الغير، ولا شك أن الإكراه وإتيان المكرة بما يُجبره عليه المكرة إنما هو لأجل خوف الضرر من الغير أيضاً، إذ أنه يأتي بما لا يُحب خوفاً من توعد الغير له، قال في اللسان: «الكره: ما أكرهك غيرك عليه... وأكرهته: حملته على أمر هو له كاره» (١).

وعرّف التفتازاني الإكراه بأنه: «حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه» (٢).

ولذا نجد أن الفقهاء والمفسرين والمحدثين وحدوا في بعض الأمثلة بين موارد الإكراه وموارد التقية، فقد اعتبر المفسرون آية الإكراه التي نزلت في عمار بن ياسر، وهي قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَلْبُـهُ مُطْمَـئِنَّ

<sup>(</sup>١) لسان العرب، ابن منظور: ج ١٢ ص ٥٣٤ – ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) التلويح: ج٢ ص١٩٦.

بِالإِيمَانِ ﴾(١) من التقية ولم يفرقوا بين المقامين في الموارد.

### موارد الإكراه وموارد التقيت

1-قال صاحب زاد المسير في تفسير آية الإكراه المتقدمة: «الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها... وإذ ثبت جواز التقية فالأفضل ألا يفعل، نص عليه أحمد في أسير خير بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر على القتل فله الشرف، وإن لم يصبر، فله الرخصة، فظاهر هذا الجواز، وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التقية في شرب الخمر، فقال: إنما التقية في القول... فأما إذا أكره على الزنا لم يجز له الفعل، ولم يصح إكراهه، نص عليه أحمد، فإن أكره على الطلاق، لم يقع طلاقه، نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يقع»(٢).

فبغض النظر عن الحكم الذي يذكره للتقية والإكراه، كلامه صريح في عدم الفرق بين مورد الإكراه والتقية.

Y-فهم القرطبي في تفسيره أن آيتي الإكراه والتقية من باب واحد حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي، غير محمد بن الحسن، فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى... وهذا قول يرده الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ أَكْرِهَ ﴾ وقال:

<sup>(</sup>١) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) زاد المسير، ابن الجوزي: ج٤ ص٣٦٢ - ٣٦٣.

﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ ثُقَاةً ﴾ (١).

٣- وقال الخازن الشافعي في تفسيره: «التقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة النية، قال تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾ ثم هذه التقية رخصة » (٢).

2- وقال المراغي في تفسيره: «فمن نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسه من الهلاك وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافراً، بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرهاً وقلبه مليء بالإيمان، وفيه نزلت الآية: ﴿... إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾ ""، وقد ذكر المراغي هذا الكلام تحت ذيل آية التقية: ﴿إِلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ ثُقَاةً ﴾.

وأما المحدثون فقد عقدوا باباً خاصاً للإكراه، وأدرجوا فيه آيتي الإكراه والتقية، وجمعوا فيه موارد الإكراه وموارد التقية ولم يفرقوا بينها، ففي البخاري قال: «كتاب الإكراه: قول الله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ فِفي البخاري قال: «كتاب الإكراه: قول الله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِالإِيمَانِ وَلَكن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَـذَابٌ عَظِيمٌ وَقَال: ﴿إِلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ ثُقَاقً ﴾ وهي تقية »(أ)، وكذا ما في السنن الكبرى للبيهقي (٥).

وأما بالنسبة إلى الفقهاء فكلماتهم في الدمج بين بابي الإكراه والتقية، وعدم التفريق بين أمثلتها كثيرة جداً نقتصر على قولي مالك والسرخسي:

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج١٠ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الخازن: ج١ ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير المراغي: ج١ ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) صحيّح البّخاري: ج١٠ ص٥٥، كتاب الإكراه.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى: جه ص ٢٠٨.

١- قال مالك في المدونة الكبرى: «وإن قامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه وبين امرأته، ولا نرى إن حدث به حدث وهو بتلك المنزلة إلا أن يورث وراثة الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى قال: ﴿إلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَائِبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ﴾.

وقال عز وجل: ﴿إِلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ ثُقَاةً﴾» (١)، وكلامه هذا صريح في التوحيد بين البابين.

Y- قال السرخسي في المبسوط: «وعن الحسن البصري: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أنه لا يجعل في القتل تقية، وبه نأخذ، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما ظهره وإن كان يضمر خلافه، وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنه من النفاق، والصحيح أن ذلك جائز؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ ثُقَاةً ﴾ وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرهاً مع طمأنينة القلب بالإيمان من باب التقية» (٢).

هـذا على مـستوى البحـث الـسني وأمـا علـى المـستوى الـشيعي فالأمر واضح.

ومن جميع ما تقدم يتضح توافق الإكراه والتقية في الموارد، فالتقية موردها الإكراه وخوف الضرر من الغير، والفعل الذي يأتي به الشخص مكرهاً يسمى تقية، وإن كانت التقية أوسع مورداً من الإكراه كما سيتضح لاحقاً.

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى، مالك: ج٢ ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) المبسوط، السرخسي: ج٧٤ ص ٤٥.

وعليه فكل ما جاء في الكتاب والسنة وسيرة المسلمين جائز بعنوان الإكراه يصلح دليلاً لإثبات التقية وتحديد حكمها سعة وضيقاً.

### أسباب ومناشئ التقيت

اتضح مما سبق حقيقة التقية ومناشئها وأسبابها، ولكن التركيز على المناشئ والأسباب هنا للإجابة على الشبهة القائلة: إن التقية نفاق، أو أنها سكوت عن الحق. وسرعان ما تزول هذه الشبهة إذا عرفنا ما هو النفاق بعد أن عرفنا حقيقة وماهية التقية.

#### حقيقتالنفاق

#### ما ذكره اللغويون

قال ابن منصور في اللسان: «والنفاق: الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخر، مشتق من نافقاء اليربوع إسلامية، وقد نافق منافقة ونفاقاً، وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق... وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه، وإن كان أصله في اللغة معروفاً» (1).

وفي كتاب العين للفراهيدي: «كفر النفاق: يؤمن بلسانه والقلب كافر» (٢). وفي غريب الحديث لابن قتيبة عرف المنافق بأنه: «السذي يسدخل فسي الإسلام بلفظه ويخرج منه بعقده، كما يسدخل اليربسوع مسن بساب ويخسرج

<sup>(</sup>١) لسان العرب، ابن منظور: ج١٠ ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب العين، الفراهيدي: ج٥ ص ٣٥٦.

من باب»(۱)

وفي المصباح المنير للفيّومي: «النفاق اصطلاحاً: إذا أظهر الإسلام لأهله وأضمر غير الإسلام»(٢).

هذا بالنسبة إلى اللغويين.

### ما ذكره الفقهاء

قال النووي في المجموع: «المنافق: الذي يظهر الإيمان ويستر الكفر» (٣). وقال الصنعاني في كتابه الفقهي (سبل السلام): «والمنافق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر» (٤).

#### ما ذكره المفسرون

قال الجصاص في (أحكام القرآن): «والنفاق اسم شرعي جعل سمة لمن يظهر الإيمان ويسر الكفر» (٥).

وقال القرطبي في تفسيره: «قول المؤمن: سمعت وأطعت لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله، فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها واعتمد النواهي فاقتحمها، فأي سمع عنده وأي طاعة! وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافقين الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر»(٦).

<sup>(</sup>١) غريب الحديث: ج١ ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير: ج٢ ص٦١٨.

<sup>(</sup>٣) المجموع، النووي: ج ١٩ ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) سبل السلام، الصنعاني: ج٤ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن، الجصاص: ج١ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي: ج٧ ص ٣٨٨.

#### ما ذكره المحدثون

قال المناوي في فيض القدير: «... المنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، والمنافق أصله من يظهر ما يبطن خلافه، لكنه غلب على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر»(١).

وقال في موضع آخر: «المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» $^{(Y)}$ .

وجاء في الحديث عن الإمام علي: «وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس، رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام» (٣).

والأمر واضح لا يحتاج مزيد شواهد، فالنفاق: «إخفاء الكفر وإظهار الإيمان».

ومن ذلك يظهر التعاكس التام بين التقية والنفاق؛ وذلك لأن التقية في الدين ـ كما اتضح سابقاً ـ هي: كتمان الحق وإظهار خلافه توقياً من ضرر الغير، أما النفاق فقد تبين آنفاً أنه: إخفاء الكفر وإظهار الإيمان، وهذه الماهية للنفاق ماهية اصطلاحية شرعية حلد الشارع بها مفهوم النفاق وفرق بذلك بينها وبين التقية، ومن هنا لا يكون النفاق في مورد الإكراه؛ إذ ﴿لاَ إِكْراهَ فِي الدِّينِ فليس هو إلا مرض في النفس من أجل إضعاف شوكة المسلمين.

نعم، قد يكون في مورد النفاق خوف الضرر على نفسه من القتل إذا أعلن كفره ـ مع كونه محارباً ومبغضاً للإسلام وأهله ـ إلا أنه على الباطل

<sup>(</sup>۱) فيض القدير، المناوى: ج١ ص ٨١

<sup>(</sup>٢) فيض القدير، المناوي: ج٢ ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) المعيار والموازنة، الإسكافي: ص ٣٠٢.

لا على الحق، كما هو الحال في التقية، فصاحب التقية مؤمن بالله وكتبه ورسله لكنه يرى صلاح دينه ودنياه بإظهار خلاف الحق في بعض الظروف الحرجة، والمنافق كافر بالله وكتبه ورسله يظهر كلمة الإسلام من أجل التربص بالدين وأهله.

أما كون التقية سكوتاً عن الحق فلا ضير فيه إذا جوزه الشارع في موارد خوف ضرر الغير.

والحاصل: إن منشأ النفاق مرض في النفس وجحود وكفر مع إظهار كلمة الإسلام، ومنشأ التقية إكراه مع حذر وخوف من الغير يوجب كتمان الحق وإظهار ما يريده الغير منه.

وبهذا الفارق أصبح النفاق شريك الكفر، والتقية من دين المؤمن، كما سيتضح في حكم التقية.

# أسباب ومناشئ موهومت

بمنطق التكفير والتشويه وكيل التهم يحاول البعض تغيير صفحات التاريخ وإلقاء ستار أبيض شفاف على صفحاته السوداء.

ففي الوقت الذي يُذعن كافّة المؤرخين والكتّاب الإسلاميين بأن طائفة العلويين والشيعة عموماً واجهوا أشدّ المحن والابتلاءات وأقسى ألوان القتل والمطاردة والتشريد من قبل سلطات بني أمية وبني العباس وعلماء الحكومة وفقهاء السلطة ووعاظ السلاطين وغيرهم.

وكانت هذه الظروف هي التي أدّت بهم وبوضوح للجنوح إلى مبدأ التقية والكتمان والتخفّي؛ للمحافظة على النفوس والأعراض والأموال

وللثبات على الدين.

وفي خضم هذه الأسباب والمناشئ نجد أن من لا يروقه بقاء التشيع صامداً نابضاً بالحياة والحيوية يُنكر تلك الأسباب والمناشئ الواضحة، والتي ينادي بها التاريخ، تصدح بها أقلام المؤرخين، ويحاول خلق أسباب موهومة وواهية تكشف عمّا يحمله كاتبها من حقد وحنق على الشيعة الإمامية الاثنى عشرية.

ونحاول الإشارة إلى بعض تلك الأسباب والمناشئ المفتعلة مع بعض الإجابات المختصرة:

١- تعارض وتكاذب الروايات والفتاوى في المذهب السشيعي أدّى إلى
 اتخاذ التقية شعاراً ودثاراً.

#### الجواب

أولاً: إن تنافي الروايات وتعارضها واختلاف الفتاوى وتكاذبها لا تكاد تجد طائفة من الطوائف الإسلامية تخلو منه أو تتنزه عنه، خصوصاً الطائفة السنّة.

فلو كانت تلك المذكورات سبباً للتقية لكانت الطائفة السنية أحوج إلى التقية من غيرهم، وهذا أمر واضح لمن طالع كتب الحديث والأصول والفقه، حيث عمدت تلك الكتب جاهدة إلى التوفيق بين التراث المتضارب من الروايات.

ومن يراجع الكتب الفقهية يجد المهاترات الكلامية الغفيرة بين الفقهاء. ولا نريد الإطالة في هذا الجواب، لأننا نرى أن ذلك أمر طبيعي يقتضيه الابتعاد عن منبع العصمة وكثرة الكذّابة على رسول الله عَلَيْلَاً، حتى نقل أبو حنيفة أنه ما صح عنده من الأحاديث عن رسول الله عَلَيْلَة إلا بعدد الأصابع من الروايات، ولذا نحن نترفع عن اتهام المسلمين من هذه الناحية.

ثانياً: إن اتخاذ مبدأ التقية شعاراً في منهج أئمة أهل البيت المتقالات طبيعي جداً، بملاحظة الظروف القاسية التي مروّا بها من الاعتقالات والسجون والقتل والإقامات الجبرية التي مارستها معهم السلطات الأموية والعباسية، ذلك كلّه مع مشروعية التقية، بل بلوغها درجة الوجوب والضرورة في بعض الأحيان، وسبق وأن نقلنا تسلّح بعض الصحابة والتابعين وأعلام السنة بذلك المبدأ الإسلامي الأصيل، سواء على مستوى السيرة العملية أم الرواية والفتوى، وتقد م أيضاً تقية الرسول الأكرم عَلَيْلاً خفظاً لبعض المصالح الإسلامية وإبقاءاً على الرسالة الإسلامية الفتية في بداية أمرها.

٢- استخدام التقية من أجل تمهيد الأرض الخصبة للوضع والدس في الروايات.

#### الجواب

أولاً: لا أتصور أن اتهام طائفة بأجمعها بما توفرت عليه من علماء وأتباع شهدت لهم جميع الطوائف الإسلامية بالورع والتقوى من الأمور المنطقية.

ثانياً: هناك مناهج دقيقة لدى الطائفة الشيعية في الجرح والتعديل تحدّد الرواية الصحيحة من غيرها، ولو كان منهج الشيعة هو الوضع والدس

والتزوير لما احتاجوا إلى وضع المناهج والدراسات المعمّقة في دراسة أحوال الرجال والرواية، مع أننا نجدهم يبذلون قصارى جهدهم في تصحيح إسناد الروايات وملاحظة رواتها التي لا يخلو من بعضها الوضع والدس.

ثالثاً: الوضع والدس والتحريف لا يفتقر إلى التقية، بل يمكن أن يمتهنه كلّ من لا يؤمن بالله ورسوله، ولذا نجد أن كتب أحاديث السنة مليئة بالوضع والدس والتحريف، ومن هنا احتاجوا إلى وضع مناهج مفصّلة من الجرح والتعديل.

رابعاً: لو كان كلّ من يتخذ التقية شعاراً متهماً بالوضع والدس لتوجّه الاتهام إلى كثير من علماء السنة الذين تسلّحوا بسلاح التقية عندما مرّوا بظروف حرجة مع السلطات الحاكمة، كما في محنة خلق القرآن وفتنة الأسود العنسي، وقد سبق اتهام الذهبي لبعض علماء السنة بهذه التهمة.

خامساً: إن علماء السنة المنصفين عندما طالعوا التراث الشيعي والفتاوى الشيعية أقروا بأنها على مذهب أهل البيت المنطق لم تزل ولم تنحرف عن مناهجم.

وهذا ما اعترف به الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر في مراسلته للسيد شرف الدين، حيث قال: «أشهد أنكم في الفروع والأصول على ما كان علية الأئمة من آل الرسول... فالشك فيه خبال، والتشكيك تضليل، وقد استشففتة فراقني إلى الغاية»(١).

<sup>(</sup>١) كتاب المراجعات: ص٤٢٣ المراجعة ١١١.

٣- طرح كل ما جاء عن أئمة أهل البيت المنظمة الله البيت المسلمين بذريعة التقية.

#### الجواب

أولاً: هناك الكثير من الأصول الاعتقادية والفروع الفقهية يلتقي بها مذهب أهل البيت المنطقة مع بقية المذاهب الإسلامية، والاختلاف في بعض المسائل الاعتقادية والفقهية أمر طبيعي وضمن الدائرة المقبولة في كونه مذهباً مغايراً للمذاهب الأخرى؛ ولذا نجد أن الطوائف السنية تختلف فيما بينها في الأمور العقائدية والفقهية بما لا يقل عن اختلاف المذهب الشيعي عن المذاهب الأخرى، ولا داعي لتفسير هذا الاختلاف بالتقية.

ثانياً: أين هو إجماع المسلمين الذي يطالب الشيعة بالدخول فيه؟ فإن الاختلاف في الرأي والاجتهاد لم يُخلّف لنا إجماعاً في كثير من مسائل الفقه والعقيدة، وأما أصول العقائد الكلّية وأمهات الفقه فإن الشيعة يلتقون فيها مع جملة من الطوائف السنية المنصفة.

ثالثاً: لقد مر التشيع والطائفة الشيعية وأئمة أهل البيت عليه المحاربة كاسحة وعلى كافة النواحي، وكانت السلطات الحاكمة تتعمد في إيجاد علماء حكوميين يخالفون أئمة أهل البيت في المعتقد والفتوى، ويجعلون ذلك خطاً عاماً للدولة لا يمكن تجاوزه أو الإفتاء على خلافه، ومن هنا كان صدور بعض الفتاوى من أئمة أهل البيت على وفق المنهج الحكومي عملاً بمبدأ التقية ليس بالأمر المستبعد، بل هو حقيقة تاريخية سار على نهجها أئمة الدين والأنبياء والرسل كما تقدم.

٤ تمزيق وحدة المسلمين والانزواء بالطائفة الشيعية عن سائر المسلمين
 تحت ظل شعار التقية.

#### الجواب

أولاً: لم يكن الاختلاف في الرأي والفكرة والعقيدة باعثاً في يوم من الأيام إلى التشتت والتمزيق والفرقة، بل على العكس من ذلك، حيث يوجب ثراء الفكر الإسلامي وتطوير وتعميق العقيدة الإسلامية، وأما التشرذم والتفرق والاختلاف فهو ناتج من الحكومات الظالمة والسلطات الجائرة، التي حكمت رقاب المسلمين وسخرت علماء ووظفتهم في السلك الحكومي؛ من أجل إيجاد التفرقة ومطاردة من يخالف الحكومة والسلطة في رأيها وعقيدتها.

ثانياً: إن الشيعة كانوا ولا زلوا من دعاة الوحدة والتقريب بين المذاهب الإسلامية، والتاريخ شاهد لهم على ذلك في كثير من المحن التي مرت بها الأمة الإسلامية في قبال الأعداء من الصليبيين والمستعمرين وغيرهم، وعقائدهم وفقههم ومواقفهم واضحة لا انزواء فيها ولا مكر ولا خداع.

ثالثاً: إن تهمة تمزيق وحدة المسلمين وتفريق صفوفهم إنما تكون أليق بالطائفة التكفيرية المعروفة، التي ما فتئت تعمل على تكفير المسلمين وتفريقهم وانتهاك حرماتهم في شتّى البلاد الإسلامية وباسم الدين.

٥- تبرير العلاقات الحميمة التي كانت لأئمة أهل البيت المسلمان مع الصحابة والتابعين وغيرهم من عموم المسلمين.

#### الجواب

أولاً: إن ذكر هذا السبب في بحث التقية من خلط الأوراق بينها وبين أبحاث أخرى مفصّلة، فإن تاريخ ما بعد وفاة الرسول الأكرم عَيَّلُهُ والأحداث التي وقعت في ذلك الحين والسلطات التي تتابعت بعد ذلك وعلماء السوء الذي ابتلت بهم الأمة الإسلامية، وكثير من هذه الأبحاث تم التعرض أو الإشارة إليها في مبحث الإمامة، ولا داعي لتكرارها في مباحث التقية.

ثانياً: لا شك أن أهل البيت المُهَلِّ هم علماء الأمة الإسلامية في ذلك الحين، وكانوا على علاقات حميمة مع الرعية من المسلمين والعلماء الذين كانوا لهم طلبة ودارسين في جوامع بحوثهم الدينية، فكان الكثير من علماء المسلمين طلاباً عند الإمام الباقر والإمام الصادق المهالياً عند الإمام الباقر والإمام الصادق المهالية المسلمين المناع المام الباقر والإمام الصادق المهالية المسلمين المناع المام الباقر والإمام المادق المهالمين المناع المام الباقر والإمام المادق المهالمين المناع المسلمين المناع المسلمين المناع المناع

ثالثاً: إن علاقات التعايش والمداراة وحفظ الخط الإسلامي العام كان يمارسه بعض الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين مع السلطات والآراء الحاكمة آنذاك، كما سبق ذكر ذلك عن أبي هريرة وحُذيفة بن اليمان مع عثمان وعبد الله بن عمر مع الحجاج، وسعيد بن جُبير مع جلسائه من المسلمين، ورجاء بن حيوة مع الوليد بن عبد الملك، وواصل بن عطاء مع الخوارج، وأبي حنيفة مع ابن أبي ليلى القاضي في مسألة خلق القرآن وغيرها من الشواهد المتقدمة، التي تنص على تعاطي مبدأ التقية مع المسلمين من أجل الملاطفة والمداراة وحسن المعاشرة، وهذا واقع لا يمكن إنكاره أو اتهام الشيعة به خاصة.

## ما هو حكم التقيم في الإسلام؟

اتفق المسلمون بجميع طوائفهم على جواز ومشروعية التقية، وقد دل على مشروعيتها القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الأصحاب والتابعين وعموم سيرة المسلمين وأقوال العلماء:

# جواز ومشروعيت التقيت في القرآن الكريم

فقد شدّد الله تعالى في قرآنه الكريم في موارد كثيرة جداً على عدم تولي الكافرين، وأنه على حدّ الكفر والشرك بالله تعالى؛ ولذا قال عز وجل في ذيل هذه الآية الكريمة: ﴿وَيُحَذّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ وَلَكُن مع ذلك يستثني الله تبارك وتعالى من ذلك الأمر الخطير والعظيم حالات التقية والخوف، فللمؤمنين حينئذ أن يوالوا الكافرين بالمقدار الذي يندفع به خوف الضرر.

وقد تقدم كلام المراغي في هذا المقام، حيث قال: «﴿إِلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنهُمْ تُقَاقً﴾ أي: إن ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال، إلاَّ في حال الخوف من شيء تتقونه منهم، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يتقى ذلك الشيء، إذ القاعدة الشرعية (أن درء المفاسد مقدم على جلب

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲۸.

المصالح)»<sup>(۱)</sup>.

فلا شك أن هذه الآية المباركة صريحة في جواز التقية ومشروعيتها في الإسلام وأنها من الإيمان ولا توجب كفر ونفاق صاحبها، وقد فهم الجواز من هذه الآية الكريمة أكثر المفسرين والفقهاء كما سيأتي ذكر ذلك في نقطة لاحقة.

ولا يخفى أن الاستثناء في الآية منقطع؛ إذ التولي ظاهري فقط من غير عقد القلب على الحب والولاية، وهو ليس من التولي الواقعي في شيء؛ لأن الحب والتولي أمران قلبيان، وهما لم يتحققا من المتقي الذي قلبه مطمئن بالإيمان.

٢ - قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْد إِيمَانِه إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ بِالإِيمَانِ
 وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢).

تقدم في استعراض الأقوال السابقة أن هذه الآية المباركة من موارد التقية، وقد استدل بها المفسرون والفقهاء على جواز التقية ومشروعيتها، فالآية الكريمة صريحة في جواز إظهار كلمة الكفر كُرهاً ومجاراة للكافرين، وأن من نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسه من الهلاك وقلبه مطمئن بالإيمان - لا شارحاً بالكفر صدراً - لا يُعدّ كافراً، بل يكون معذوراً، وقد قال رسول الله على لا ياسر -الذي هو مورد نزول الآية المباركة: «إن عادوا لك فعد لهم بما قلت».

ثم إن هذه الآية المباركة مكّية نزلت قبل الهجرة باتفاق العلماء

<sup>(</sup>١) تفسير المراغي: ج١ ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٠٦.

والمفسرين، مما يعني أن تشريع التقية كان في الصدر الأول للإسلام، وليس ذلك إلاّ لكونها منسجمة مع مرونة وسماحة الدين الإسلامي الحنيف، بل التقية كانت موجودة في الشرائع السابقة أيضاً، كما سوف يتضح في بعض الآيات اللاحقة.

٣- قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّوْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذَبًا فَعَلَيْهِ كَذَبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذَبًا فَعَلَيْهِ كَذَبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ اللَّهُ وَيَ مُسْرِفٌ كَذَبًا بَهُ ﴿ (١).

وهذه الآية المباركة صريحة أيضاً في تقية ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون، حيث كان يكتم إيمانه عن فرعون وملئه، ولم يصرح لهم ذلك المؤمن، كما في الآية المباركة بأنه على دين موسى، بل أوهم أنه مع فرعون وعلى دينه، إلا أنه زعم أن المصلحة تقتضي ترك قتل موسى؛ لأنه لم يصدر عنه إلا المدعوة إلى الله مع إثبات ذلك عن طريق البينات والمعجزات، وهذا لا يوجب القتل، فيكون قتله مثلاً من القبائح التي لا تتناسب مع مقام فرعون، وهذا تظاهر من ذلك المؤمن بمظهر الناصح الشفيق عليهم والحريص على مصالحهم، وأنه لا يهمّه أمر موسى المبينات بمقدار ما يهمّه مصلحة فرعون وقومه، وأنه إن كان كاذباً فعليه كذبه وإن كان صادقاً فيما يقول ستصيبهم الندامة ويحل بهم ما وعدهم من العذاب الأليم؛ لتكذيبهم الأنبياء وقتلهم.

وقد مدح الله عز وجل ذلك المؤمن على تقيته، حيث سمّاه مؤمناً، مستحسناً منه ما قام به من دور مهم لإنقاذ موسى السِّك.

<sup>(</sup>١) غافر: ٢٨.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية المباركة: «إن الرجل إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم يتلفظ بلسانه، وأما إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه، ولا تمنعه التقية والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى، إنما تمنعه [التقية] من أن يسمعه غيره، وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف، وإنما يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه وماله»(١).

وقال تاج الدين الحنفي أيضاً تحت ذيل هذه الآية المباركة: «وهذا استدراج إلى الاعتراف بالبينات بالدلائل على التوحيد... وأبدى ذلك في صورة احتمال ونصيحة، وبدأ في التقسيم بقوله: ﴿وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذَبُهُ مُداراة منه وسلوكاً لطريق الإنصاف في القول، وخوفاً إذا أنكر عليهم قتله أنه ممن يعاضده وينصره، فأوهم بهذا التقسيم والبداءة بحالة الكذب حتى يسلم من شره، ويكون ذلك أدنى إلى تسليمهم» (٢).

وقال الآلوسي في تفسيره: «ثم إن الرجل احتاط لنفسه خشية أن يعرف اللعين حقيقة أمره فيبطش به، فتلطف في الاحتجاج، فقال:

﴿ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ﴾ لا يتخطاه وبال كذبه » (٣).

وقال المراغي أيضاً في تفسيره: «وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانـه منهم خوفاً على نفسه: أينبغي لكم أن تقتلوا رجلاً ما زاد على أن قـال: ربّـي الله، قد جاءكم بشواهد دالة على صدقه؟ ومثل هذه المقالة لا تستدعى قـتلاً

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج ١٥ ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الدرّ اللقيط، تأج الدين الحنفي: ج٧ ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني، آلآلوسي: ج٢٤ ص ٦٤.

ولا تستحق عقوبة فاستمع فرعون لكلامه، وأصغى لمقاله وتوقف عن قتله $^{(1)}$ .

والحاصل: إن الآية صريحة في انطباق ماهية التقية على مؤمن آل فرعون؛ لأنه ابتلي بالكتمان والحذر في مورد الخوف من أكبر جبار على وجه الأرض في زمانه وهو فرعون، وهذا هو مفهوم التقية، وهو ما فهمه جملة المفسرين.

وهذا يكشف عن سبق تشريع التقية عن الإسلام، خصوصاً وأن مؤمن آل فرعون كان مؤمناً بشريعة موسى الله كما نص على ذلك المحد تون والمفسرون، فلا يمكن أن تكون تقيته مخالفة لشريعة موسى وقد وصفه الله تعالى بالإيمان.

٤ قوله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِورْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا \* إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَخُوا إِذًا أَبْدًا ﴾ (٢).

فقد صرح المفسرون بأن المراد من التلطف في الآية الكريمة هو التقية، والإيصاء بها.

قال القرطبي في تفسيره: «في هذه الآية نكتة بديعة، وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم» (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير المراغى: ج٨ ص٣٠٩ - ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ج١٠ ص٣٧٦.

وقال الفخر الرازي: «وقوله: ﴿وَلْيَتَلَطَّـفْ ﴾ أي يكـون ذلـك فـي سـر وكتمان (١٠).

أضف إلى ذلك تقيتهم وكتمان إيمانهم عن ملكهم الكافر دقيانوس، ولهذا ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق التيلا قوله: «ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير، فأعطاهم الله أجرهم مرتين» (٢).

وهذه الآية دالة أيضاً على مشروعية التقية في الشرائع السابقة على الإسلام.

# جواز التقية ومشروعيتها في السنة النبوية

لقد تواترت الروايات النبوية الدالة على مشروعية التقية، وإليك نبذة مما ورد في الكتب الحديثية السنية:

1- أخرج الطبري في تفسيره، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: «أخذ المشركون عمار بن ياسر، فعذبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي الله فقال النبي الله كله على النبي الله فقال ال

وفي لفظ آخر أنه قيل بشأن عمّار: «يا رسول الله، إن عماراً كفر، فقال: كلا، إن عماراً مليء إيماناً من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه،

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير: ج٢١ ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ج٢ ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري، جامع البيان الطبري: ج ١٤ ص٢٣٧.

فأتى عمار رسول الله على الله وهو يبكي، فجعل رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه عنيه ويقول: مالك! إن عادوا لك فعد لهم لما قلت»(١).

وهذه الروايات التي هي سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْسِرِهَ وَقَلْبُسَهُ مُطْمَئنٌ بالإِيمَانِ﴾ صريحة في جواز التقية.

7- أخرج السيوطي وغيره عن النبي عَلَيْلاً أنه قال: «بئس القوم قوم يمشي المؤمن فيهم بالتقية والكتمان» (٢)، وهذه الرواية أخذت التقية والكتمان وجوازهما مفروغاً عنه، ثم ذمّت القوم الذين يُلجئون صاحب التقية على الكتمان والتقية معهم.

وقال المناوي في ذيل هذه الرواية في شرحه للجامع الصغير: «أي يتقي شرهم ويكتم عنهم حاله؛ لما علمه منهم أنهم بالمرصاد للأذى والإضرار، إذا رأوا سيئة أفشوها وإذا رأوا حسنة كتموها وستروها، ومن شم استعاذ المصطفى على من هذا حاله كما تقدم في أدعيته، فيظهرون الصلح والأخوة والاتفاق وباطنهم بخلافه» (٣).

وجاء عنه عَلَيْلَا أيضاً: «إن الله عز وجل يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالدين وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية، إياي يغرون أم علي يجترئون، فإني حلفت لأتيحنهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي: ج ٢٠ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير، السيوطي: ج١ ص ٤٩١ ح٣١٨٦؛ لسان الميزان: ج٣ ص ١٢٨؛ تفسير القرطبي: ج٤ ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي: ج٣ ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي: ج٢ ص ١٠١.

٣- عن رسول الله عَلَيْظُهُ قال: «لا إيمان لمن لا تقيمة له» (١)، وفي كنز العمال نقل عن علي المَسِلَّكُ أنه قال: «لا دين لمن لا تقية له» (٢) وسيأتي بيان مضمون هذه الرواية في الأبحاث اللاحقة.

3- كذلك عنه عَلَيْلاً لما جاءه جبرائيل عليه فأخبره بما يكون في أمته من الفرقة والاختلاف فشق ذلك عليه، ثم دعا فقال: «اللهم أظهر عليهم أفضلهم تقية» (٣)، وهذه الرواية شاملة للتقية من الله تعالى، بمعنى الخوف والحذر من قهره وبطشه نتيجة عصيان وتمرد العبد على ربه، وكذلك شاملة للتقية باصطلاحها اللغوي والشرعي، بمعنى اتقاء الغير للخوف من ضرره.

<sup>(</sup>١) المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٧ ص ٦٤٣؛ كنز العمال: ج٣ ص ٩٦ ح٥٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال: ج٣ ص٩٦ ح٥٦٦٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ج٧ ص ٢٩٣ ح١٠٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ج٧ ص١٠٢، كتاب الأدب، باب المداراة مع الناس.

والرسول الأكرم مَلِنالَهُ يتقي في هذا الحديث أحد رعيته اتقاء فحشه.

7- أخرج البخاري أيضاً، عن عبد الله بن عمر، عن عائشة قالت: إن رسول الله عَلَيْهِ قال لها: «ألم ترى أن قومك لمّا بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»(۱).

وفي لفظ آخر: «سألت رسول الله على عن الحجر، فقال: هو من البيت، قلت: ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال: عجزت بهم النفقة، قلت: فما شأن بابه مرتفعاً لا يُصعد إليه إلا بسلم؟ قال: ذلك فعل قومك، ليدخلوه من شاؤوا ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم، لنظرت هل أغيره فأدخل فيه ما انتقص منه وجعلت بابه بالأرض» (٢).

وفي لفظ ثالث لأحمد بن حنبل أخرجه عن رسول الله عَلِيَّالَيْ: «لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لهدّمت الكعبة فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، باباً شرقياً وباباً غربياً، وزدت فيها من الحجر ستة أذرع، فإن قريشاً اقتصرتها حين بنت الكعبة» ""، وهذه الرواية على اختلاف ألفاظها تكشف عن تقية الرسول الأكرم عَلَيْلَةُ من قريش مخافة أن تنفر قلوبهم لحداثة عهدهم بالكفر والشرك والجاهلية.

٧- عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْلَه، أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٢ ص١٥٦، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها.

<sup>(</sup>٢) سنن بن ماجة، محمد يزيد القزويني: ج٢ ص ٩٨٥.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: ج٦ ص ١٧٩ - ١٨٠.

على أذاهم $^{(1)}$ .

٨- أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي ذر، قال: «قال لي رسول الله على أبي ذر، قال: «قال لي رسول الله على أبا ذر، كيف أنت إذا كنت في حثالة، وشبك بين أصابعه، قلت: يا رسول الله، ما تأمرني، قال: اصبر اصبر اصبر، خالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»(١).

وهذه الروايات ونظائرها صريحة في التقية، إذ لا يمكن مخالقة حثالة الناس بأخلاقهم من غير تقية.

9-عن ابن عمر أيضاً، عن النبي عَلَيْلَلَهُ، أنه قال: «لا ينبغي لمؤمن أن يُدل نفسه، قيل: يا رسول الله! وكيف يذل نفسه؟ قال: أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق» (٣)، ولا شك أن موارد التقية تشتمل على فنون الإذلال والإهانة التي لا تنبغي للمؤمن، وسيأتي أن ابن عمر فهم من هذه الرواية التقية، ولذا اتقى الحجاج في بعض خطبه على المنبر.

١٠- أخرج أحمد بن حنبل عن عكرمة قوله: «مكث النبي عليه بمكة خمس عشرة منها أربع أو خمس يدعو إلى الإسلام سراً وهو خائف»(٤)،

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة: ج٢ ص١٣٣٨ ح٤٠٣٢.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، الطبراني: ج ١٢ ص ٣١٢؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٧ ص ٢٧٤ – ٢٧٥، وقال فيه: (رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير باختصار، وإسناد الطبراني في الكبير جيد، ورجاله رجال الصحيح غير زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير، ذكره الخطيب روى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد.

<sup>(</sup>٤) كتاب العلل، أحمد بن حنبل: ج٢ ص٥٩٠ ح٢٣٨٠١ وكذا في الدر المنثور، السيوطي:

وليس ذلك إلا إشفاقاً منه عَلَيْلاً على الدين الإسلامي وأتباعه، فالدعوة إلى الدين الإسلامي بدأت من دائرة التقية والسر والكتمان خوفاً من ضرر قريش ومكرها، فدعوة الإصلاح إذاً وتغيير المجتمع تلازمها التقية إذا كانت تلك الدعوة وأتباعها في حالة من الاستضعاف والاضطهاد والقتل والتشريد.

١١- الحديث المتواتر عن رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَ

وقد صحح هذا الحديث الحاكم في المستدرك (٢) والنووي في المجموع (٣) وابن حجر في فتح الباري (٤) والهيثمي في مجمع الزوائد، حيث قال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح» (٥).

وهذا الحديث الشريف صريح في جواز التقية والإتيان بما أكره عليه الشخص؛ لأنه تقدم سابقاً أن الإكراه من أوضح موارد التقية.

وبهذا نخلص إلى أن الآيات القرآنية والروايات النبوية ناصّة على

ج٤ ص١٠٨؛ المصنف، الصنعاني: ج٥ ص ٣٦١.

<sup>. (</sup>١) صحيح ابن حبان: ج١٦ ص ٢٠٢؛ سنن ابن ماجة: ج١ ص٢٥٩، وأخرجه في حديث ابن عباس إلا أنه بلفظ وضع بدل رفع؛ سنن البيهقي ج٧ ص٣٥٦، باب من لا يجوز إقراره؛ الأم، الشافعي: ج٧ ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ج٢ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) المجموع: ج٢ ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ج٥ ص ١١٦، وأخرجه بلفظ: (رفع الله عن أمتي...) وقال: رجاله ثقات... وهو حديث جليل قال بعض العلماء: (ينبغي أن يعد نصف الإسلام).

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد: ج٦ ص٢٥٠.

جواز التقية ومشروعيتها في الإسلام.

وقد تابع العلماء في أقوالهم، والمسلمون في سيرتهم الجو القرآني والروائي الناص على جواز التقية كما سيأتي لاحقاً.

# مشروعية التقية في أقوال الصحابة والتابعين وأعلام السنة

لم يشكك أحد من علماء السنة وفقهائهم في جواز التقية في الإسلام واستمرار حكمها وجوازها إلى يومنا هذا، ونقدم على أقوالهم ذكر بعض أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم:

# أقوال الصحابة في التقية

1- أخرج ابن حزم وغيره عن الحارث بن سويد قال: «سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما من ذي سلطان يريد أن يكلّفني كلاماً يدرأ عني سوطاً أو سوطين إلا كنت متكلماً به» وقال ابن حزم عقيب كلام بن مسعود: «ولا يعرف له من المصحابة مخالف» (۱)، وقوله هذا صريح في اتفاق جميع الصحابة على جواز التقية ولو في حال الخوف من سوط واحد من سياط السلطان الجائر.

٢- أخرج ابن عساكر وغيره عن أبي الدرداء قوله: «ألا أنبئكم بعلامة العاقل؟ يتواضع لمن فوقه ولا يزري بمن دونه ويمسك الفضل من منطقه، يخالق الناس بأخلاقهم ويحتجز الإيمان فيما بينه وبين ربه جل وعز وهو يمشي في الدنيا بالتقية والكتمان» (٢).

<sup>(</sup>١) المحلّى، ابن الحزم: ج٨ ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ مدینة دمشق: ج ٤٧ ص ١٧٥.

٣- عن أبي الدرداء أيضاً قال: «إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» (١) ولعله مأخوذ من قول رسول الله عَيْرَالله السابق.

3- أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة قوله: «حفظت عن رسول الله على وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم»(٢)، وهذه تقية واضحة من أبي هريرة، وذلك لأجل الفتن والاختلافات التي وقعت بعد وفات رسول الله عَلَيْلَةً.

0-قال السرخسي في المبسوط: «وقد كان حذيفة ممن يستعمل التقية، على ما روي أنه يداري رجلاً، فقيل له: إنك منافق! فقال: لا، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله، وقد ابتلى ببعض ذلك في زمن رسول الله على ما روي أن المشركين أخذوه واستحلفوه على أن لا ينصر رسول الله على في غزوة، فلما تخلص منهم جاء إلى رسول الله عليهم» وأخبره بذلك، فقال على أوف لهم بعهدهم ونحن نستعين بالله عليهم» ".

7- أخرج الهيثمي وغيره عن مجاهد بن جبر، عن ابن عمر، قال: «سمعت الحجاج يخطب، فذكر كلاماً أنكرته، فأردت أن أغير، فذكرت قول رسول الله عليه الله الله الله وكيف يذل نفسه، قيل: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق» (3).

٧- ما جاء عن ابن عباس قوله: «التقية باللسان، من حُمل على أمر يتكلم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٧ ص١٠٢، كتاب الأدب- باب المدارة مع الناس.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج ١ ص ٣٨، كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل.

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ج ٢٤ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير، الطبراني: ج١٢ ص٢١٢؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٧ ص٢٧٤ - ٧٧٠.

به وهو لله معصية، فتكلم مخافة على نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه  $^{(1)}$ .

٨- أخرج أبو حيان الأندلسي في تفسيره عن ابن عباس أيضاً أنه قال
 في التقية:

«[إنها] مداراة ظاهرة، [أي] يكون [المؤمن] مع الكفار وبين أظهرهم في قلبه»(٢).

٩- وأخرج الطبري عن ابن عباس أيضاً قوله: «فأما من أكره، فتكلم به لسانه وخالفه قلبه لينجو بذلك من عدوه، فلا حرج عليه؛ لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم» (٣).

١٠ قول ابن عباس: «التقية باللسان من حمل على أمر يستكلم بــه وهــو معصية الله، فيتكلم به مخافة الناس وقلبــه مطمــئن بالإيمــان، فــإن ذلــك لا يضره» (٤).

11- وروى القرّافي المالكي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يقول: «إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم»، ثم علّق عليه قائلاً: «يريد: الظلمة والفسقة الذين يتقي شرهم، ويتبسم في وجوههم» (٥).

وأقوال الصحابة في هذا المجال كثيرة جدًا اقتصرنا على ذلك رعاية للاختصار.

<sup>(</sup>١) جامع البيان، الطبري: ج٣ ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: ج٢ ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان: ج ١٤ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير، الشوكاني: ج١ ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) الفروق: ج٤ ص ٢٣٦.

### أقوال التابعين في التقية

١- عن علي بن حوشب، عن مكحول، قال: «ذل من لا تقية له» (١)، ولعلّه أراد الإشارة إلى قول رسول الله عَلَيْ «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه».

Y ونقل البخاري في صحيحه عن الحسن [البصري] أنه قال: «التقية إلى يوم القيامة» (Y وفي لفظ آخر عن عوف عن الحسن البصري أنه قال: «التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة» (Y).

٣- عن سوار بن عبد الله، قال: إن ميموناً -ميمون بن مهران - كان جالساً وعنده رجل من قرّاء الشام، فقال: «إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، فقال الشامي: لا، الصدق في كل المواطن خير، فقال ميمون: أرأيت لو رأيت رجلاً يسعى وآخر يتبعه بالسيف، فدخل الدار فانتهى إليك، فقال: أرأيت الرجل؟ ما كنت قائلاً؟ قال: كنت أقول: لا! قال: فذاك» (3).

٤- أخرج الطبري وغيره عن عيسى وابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ ثُقَاةً﴾ قال: ﴿إلا مصانعة في الدنيا ومخالقة» (٥).

<sup>(</sup>١) طبقات المحدثين باصبهان، عبد الله بن حيان: ج٤ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج٨ ص٥٥، كتاب الإكراه.

<sup>(</sup>٣) المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٧ ص٦٤٣؛ تفسير القرطبي، القرطبي: ج١٠ ص١٩٠؛ فتح الباري، ابن حجر: ج١٦ ص٢٧٩؛ انظر: فتح الباري، الشوكاني: ج١ ص٢٣٣؛ الدر المنثور، السيوطي: ج٢ ص٢٦؛ عماني القرآن، النحاس: ج١ ص٣٨٣؛ المبسوط، السرخسي: ج٢٤ ص٤٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج ٦٦ ص ٣٦٦؛ تهذيب الكمال، المزي: ج ٢٩ ص ٢٢٣؛ كتاب الصمت وأدب اللسان، ابن أبي الدنيا: ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، الطبري: ج٣ ص٣١٠.

### أقوال أعلام السنتهفي التقيت

اتفقت كلمة أعلام السنة على جواز التقية وقد تقدم ذكر بعضها، ونذكر بعضها الآخر على سبيل المثال:

1-قال النووي: «لا مبالاة بإثبات التقية وجوازها، وإنما تكره عامة الناس لفظها؛ لكونها من معتقدات الشيعة، وإلا فالعالم مجبول على استعمالها، وبعضهم يسميها مداراة، وبعضهم مصانعة، وبعضهم عقلاً معاشياً، ودل عليها دليل الشرع».

٧- استدل النووي على جواز التقية بما استدل به القرطبي على جوازها، حيث قال القرطبي على تفسيره مستدلاً على جواز التقية: «قال تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَتَقُواْ مَنْهُمْ تُقَاقً وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي مَنْ أُكْرِهَ وقال: ﴿إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللَّهِمِ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ وقال: ﴿إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللَّهِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِن اللَّهِ الْمُستَضْعَفِينَ الذين يمتنعون من تحرك ما الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من تحرك ما أمر به؛ قالله أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به؛ قالله البخاري (۱) ، فعقب النووي على هذا قائلاً: «فلما سمح الله عز وجل بالكفر به لمن أكره وهو أصل الشريعة ولم يؤاخذ به، حمل عليه أهل العلم فروع الشريعة كلّها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي ﷺ (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ج١٠ ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) المجموع، النووي: ج١٨ ص٩.

٣- قول السرخسي في المبسوط واستدلاله على جواز التقية، وقد تقدم سابقاً.

3- قال الشوكاني في تفسيره تعقيباً على آية التقية: «وفي ذلك دليل على جواز المولاة لهم مع المخوف منهم، ولكنها تكون ظاهراً لا باطناً» (۱)، وقال أيضاً تعقيباً على آية الإكراه المتقدمة، بعد نقل قول القرطبي المتقدم وارتضائه: «وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة مثل أن يكره على السجود لغير الله، ويدفعه ظاهر الآية، فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول، وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول» (۱).

٥- قال ابن الجوزي في تفسيره عقيب آية الإكراه: «الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها» (٣).

7- وقال الزمخشري في تفسيره حول آية التقية: «رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم، والمراد بتلك الموالاة مخالقة ومعاشرة ظاهرة، والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء، وانتظار زوال المانع من قشر العصا، كقول عيسسى صلوات الله عليه: (كن وسطاً وامش جانباً)»(3).

<sup>(</sup>١) فتح القدير، الشوكاني: ج١ ص٣٣١.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير، الشوكاني: ج٣ ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير، ابن الجوزي: ج٤ ص٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) الكشاف، الزمخشري: ج١ ص٤٢٢.

٧- وذكر البيضاوي أيضاً كلاماً قريباً من قول الزمخشري، حيث قال: «منع في موالاتهم ظاهراً وباطناً في الأوقات كلّها إلا وقت المخافة، فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز، كما قال عيسى اللهذي كن وسطاً وامش جانباً»(١).

٨- وقال ابن كثير في تفسيره: «وقوله: ﴿إِلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم» (٢).

9- قول أبي بكر الحداد في تفسيره تحت ذيل آية التقية: «أي: إلا أن يحصل المؤمن في أيدي الكفار يخاف على نفسه فيداهنهم فيرضيهم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، فهو مرخص له في ذلك، كما روي أن مسيلمة الكذاب لعنه الله أخذ رجلين من أصحاب رسول الله الله قال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال: الله؟ قال: إني أصم. فأعاد عليه السؤال ثلاثاً، فأجاب في كل مرة بهذا المجواب، فضرب مسيلمة عنقه، فبلغ ذلك رسول الله الله فقال: (أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه)» (٣).

١٠- وأما الفخر الرازي فقد ذكر أحكاماً كثيرة حول التقية، منها قوله:

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي، البيضاوي: ج٢ ص٢٥.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ج۱ ص۳٦٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الحداد: ج٢ ص٣٩.

«الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز، لقوله على: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) ولقوله على: (من قتل دون ماله فهو شهيد) ولأن الحاجة إلى المال شديدة إلى أن قال: \_ الحكم السادس:... وروى عوف عن الحسن: أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان»(۱).

11 – قال الأندلسي في تفسيره البحر المحيط: « ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاقً ﴾: هذا استثناء مفرّغ من المفعول له، والمعنى: لا يتخذوا كافراً ولياً لشيء من الأشياء إلا لسبب التقية، فيجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضمير » (٢).

17 – وقال ابن حجر العسقلاني حول آية التقية: «ومعنى الآية: لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً في الباطن ولا في الظاهر، إلا للتقية في الظاهر ويجوز أن يواليه إذا خافه، ويعاديه باطناً» (٣).

17 − وقال الجصاص في أحكام القرآن: «قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَى معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عماراً وجماعة معه، فعذبوهم حتى قاربوهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى رسول الله ﷺ قال: كيف كان قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد، قال أبو بكر: هذا أصل في جواز قال: مطمئن بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد، قال أبو بكر: هذا أصل في جواز

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي، الرازي: ج٨ ص١٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير البحر المحيط: ج٢ ص ٤٤١ - ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ج١٢ ص٢٧٨.

إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه، والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به، فأبيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله، فإن لم يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافراً، قال محمد بن الحسن: إذا أكرهه الكفار على أن يشتم محمداً آخر غيره فلم يفعل وقد شتم النبي على أن يشتم محمداً آرخ غيره فلم يفعل وقد شتم النبي كان كافراً... وقال: ما أكره عليه أو فعل لم يكن كافراً إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان»(١).

ثم قال: «وقال أصحابنا فيمن أكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء على شرب الخمر أو أكل الميتة لم يسعه أن لا يأكل ولا يشرب، وإن لم يفعل حتى قتل كان آثماً؛ لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال المضرورة عند المخوف على النفس، فقال: (ما اضطررتم إليه)»(٢).

نكتفي بهذا المقدار من الأقوال، لأن هذه المسألة ـ وهي جواز التقية ـ لم تقتصر على أقوال متناثرة من هنا وهناك، بل صرح الكثير من العلماء بالإجماع على ذلك، وإليك أقوال بعض من صرح بالإجماع:

قال السوكاني: «أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر» (٣).

وقال القرطبي: «أجمع أهل العلم على أن من أكـره علـى الكفـر حتـى

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن: ج٣ ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن: ج٣ ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير، الشوكاني: ج٣ ص ١٩٧.

خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان $^{(1)}$ .

وقال ابن كثير في تفسيره: «اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجته، ويجوز له أن يأبى» (٢).

وقال جمال الدين القاسمي الشامي في محاسن التأويل: «ومن هذه الآية ﴿ إِلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَاقً ﴾ استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف، وقد نقل الإجماع على جوازها » (٣).

وقد تقدم قول المراغي: «وقد استنبط العلماء من هذا الآية [آيــة التقيــة] جواز التقية» (٤).

وتقدم أيضاً التصريح بالإجماع في كلمات الجصاص وغيره فراجع.

### التقيمة في سيرة المسلمين

لقد تعاطى المسلمون مع مبدأ التقية منذ الصدر الأول في الإسلام، ومارسوها كأي مفردة من المفردات الإسلامية المشرّعة في الدين الإسلامي، بل الذي يتصفح سيرة المسلمين في التاريخ الإسلامي يجد أن التقية من المبادئ المتجذرة لديهم على جميع مستوياتهم، فقد مارس التقية الصحابة والتابعين والعلماء وعامة الناس، ونستعرض فيما يلي بعض تلك المواقف تجاه مبدأ التقية الذي أمضاه القرآن والسنة النبوية بعد أن كان مشرّعاً في الديانات السابقة:

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج١٠ ص١٨٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير: ج۲ ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل: ج٤ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير المراغي: ج١ ص٤٨٦.

١- ما تقدم من تقية عمار بن ياسر وجماعة مع المشركين وقد أمضاها رسول الله عَلَيْدَ وقال له: «إن عادوا فعد».

Y- الصحابي الذي شهد بالنبوة تقية لمسيلمة الكذاب وقد تقدم، وقال في حقه رسول الله عَلَيْلَهُ: «فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه»، وهذا يكشف عن أن الترخيص في التقية كان متعارفاً على عهد رسول الله عَلَيْلَهُ.

٣- تقية حذيفة بن اليمان وقد تقدمت أيضاً فلاحظ.

3- تقية حذيفة أيضاً مع عثمان بن عفان، قال السرخسي في المبسوط: «عن النزال بن سيدة، قال: جعل حذيفة يحلف لعثمان على أشياء بالله ما قالها، وقد سمعناه يقولها، فقلنا له: يا أبا عبد الله، سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها وقد سمعناك قلتها، فقال: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله»، ثم قال السرخسي: «وإن حذيفة من كبار الصحابة وكان بينه وبين عثمان بعض المداراة، فكان يستعمل معاريض الكلام فيما يخبره به» (۱).

و في لفظ آخر: «دخل ابن مسعود وحذيفة على عثمان، فقال عثمان لحذيفة: بلغني أنك قلت كذا وكذا؟ قال: لا والله ما قلته، فلما خرج قال له عبد الله: مالك فلم تقوله ما سمعتك تقول؟ قال: إنسي أشتري دينسي بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله»(٢).

٥- تقية أبي هريرة وقد سبق ذكرها أيضاً.

<sup>(</sup>۱) المبسوط: ج ۳۰ ص ۲۱٤؛ تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة: ص ۲۷؛ المحصول، الرازي: ج٤ ص ٣١٠ – ٣١١.

<sup>(</sup>٢) المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٧ ص ٦٤٣.

7- تقية مجموعة من الصحابة من معاوية بن أبي سفيان، حيث أخرج النسائي في سننه وغيره عن سعيد بن جبير، قال: «كنت مع ابن عباس بعرفات، فقال: مالي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون من معاوية!، فخرج ابن عباس من فسطاطه، فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض على (۱).

٧- تقية سعيد بن جبير، قال أبو عبيد بن سلام: «حدثنا مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى الكندي، قال: سألت سعيد بن جبير عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إلى ولاة الأمر، فلما قام سعيد تبعته، فقلت: إنك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر وهم يصنعون بها كذا ويصنعون بها كذا؟ فقال: ضعها حيث أمرك الله، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك» (٢).

٨- تقية رجاء بن حيوة مع الوليد بن عبد الملك، وهو ما أخرجه القرطبي وغيره عن إدريس بن يحيى قال: «كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار... فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة، فسمع بعضهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه.

فقال: يا رجاء، أذكر بالسوء في مجلسك ولم تُغيّر؟!

فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين.

فقال له الوليد: قل الله الذي لا إله إلا هو.

قال: الله الذي لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>١) سنن النسائي: ج٥ ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام: ص ٥٦٧.

فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطاً، فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء، بك يستسقى المطر وسبعون سوطاً في ظهري!!

فيقول رجاء: سبعون سوطاً في ظهرك، خير لك من أن يقتل رجل مسلم»(۱).

9- تقية واصل بن عطاء مع الخوارج، حيث أخرج ابن الجوزي وغيره عنه أنه خرج يريد سفراً في رهط، فاعترضهم جيش من الخوارج، فقال واصل: «لا ينطقن أحد ودعوني معهم، فقصدهم واصل، فلما قربوا بدأ الخوارج ليوقعوا، فقال: كيف تستحلون هذا وما تدرون من نحن، ولا لأي شيء جئنا؟ فقالوا: نعم، من أنتم؟ قال: قوم من المشركين جئناكم لنسمع كلام الله، قال: فكفوا عنهم، وبدأ رجل منهم يقرأ القرآن، فلما أمسك، قال واصل: قد سمعت كلام الله، فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه وكيف ندخل في الدين، فقال: هذا واجب، سيروا، قال: فسرنا والخوارج \_ والله \_ معنا يحموننا فراسخ، حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه، فانصرفوا» (٢).

١٠ تقية أبي حنيفة مع ابن أبي ليلى، حيث أخرج الخطيب البغدادي وغيره عن جابر، قال: «بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة، فسأله عن القرآن.
 فقال: مخلوق.

فقال: تتوب، وإلا أقدمت عليك!

قال: فتابعه

فقال: القرآن كلام الله.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج١٠ ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأذكياء، أبن الجوزي: ص ١٣٦.

قال: فدار به في الخلق يخبرهم أنه قد تاب من قوله: القرآن مخلوق. فقال أبي: فقلت لأبي حنيفة: كيف صرت إلى هذا وتابعته؟

قال: يا بني خفت أن يُقدم علي فأعطيته التقية»(١).

11 - تقية الحسين بن داود بن سليمان القرشي، قال: «كنت أقرئ الناس القرآن بالكوفة، وكان جماعة القطعية يجتمعون إلى إصطوانة في الجامع قريبة من الحلقة التي أعلم الناس فيها، وكانوا يقولون هذا الشيخ يُعلِّم الناس القرآن من كذا وكذا سنة لا يؤجره الله ولا يثيبه؛ لأن هــذا القــرآن قــد غيــر وبدل، ويخوضون في هذا، فكان يألم قلبي، ويمنعني من أذيتهم التقية، فطال ذلك عليّ، فلما كان عشية يوم خميس اجتمعوا على العادة وتكلموا كما كانوا يتكلمون وأكثروا في ذلك وأسرفوا في القول وانصرفوا، فرحت عشية ذلك اليوم وأنا مغموم مهموم لكلامهم، فلما أخذت مضجعي ونمت، رأيت رسول الله ﷺ، فقلت: إلى الله وإليك المشتكى يا رسول الله ﷺ، قال: مم؟ فقلت: من قوم يجيئون فيقولون أنى ألقن القرآن من سبعين سنة لا يأجرني الله عليه وأن هذا القرآن قد غير وبدل، فقال رسول الله عَلَيْكُ عقب، فعقبت، وابتدأت، فقرأت القرآن عليه من الحمد إلى قل أعوذ برب الناس، فقال رسول الله ﷺ: هكذا أنزل على وهكذا أقرأت القرآن، فانتبهت والفجر قــد اعترض، فخررت لله ساجداً شكراً له، وحمدته كثيراً، وقمت إلى المسجد فصليت الفجر، وانثنيت فحدثت أصحابي بما رأيت، وقلت: قد كان يمنعني من هؤلاء القوم التقية وبعد هذا فلا تقية» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ج۱۳ ص۳۷۳ - ۳۷۷.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر: ج١٣ ص٣٦١ – ٣٦٢.

۱۷ – تقية سعدويه، سعيد بن سليمان حول محنة خلق القرآن، حيث قال الذهبي عند ترجمته لسعدويه: «وأما أحمد بن حنبل فكان يغض منه ولا يرى الكتابة عنه، لكونه أجاب في المحنة تقية \_ إلى أن قال \_ قيل لسعدويه بعدما انصرف من المحنة: ما فعلتم؟ قال كفرنا ورجعنا»(۱).

١٣ تقية أبي نصر التمّار، حيث أجاب في محنة خلق القرآن تقية،
 وقال الذهبي في حقه: «أجاب تقية وخوفاً من النكال، وهو ثقة بحاله
 ولله الحمد» (٢).

12 – تقية إبراهيم بن المنذر بن عبد الله في تلك المحنة، حيث قال السبكي في حقّه: «كان حصل عند الإمام أحمد منه شيء؛ لأنه قيل: خلط في مسألة القرآن كأنه مجمع في الجواب، قلت: وأرى ذلك منه تقية وخوفاً» (٣).

10- تقية يحيى بن معين، أخرج الذهبي عن الحافظ أبي زرعة الرازي قوله: «كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار، ولا عن يحيى بن معين ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب» ثم يُعلق الذهبي على ذلك قائلاً: «قلت: هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملاً بالآية، وهذا هو الحق، وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقية»(٤).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٠ ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٠ ص٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية: ج٢ ص ٨٢٪ نقلاً عن حاشية تهذيب الكلام، للمزي، بقلم الـدكتور بـشار عواد معروف: ج٢ ص ٢١١.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١١ ص ٨٧

17 – تقية إسماعيل بن حمّاد في محنة القرآن، قال ابن حجر في لسان الميزان: «قال يوسف في المرآة: وكان إسماعيل بن حمّاد ثقة، صدوقاً لم يغمزه سوى الخطيب فذكر المقالة في القرآن، قال السبط: إنما قالـه تقيـة كغيره» (١).

1V – يدعي الذهبي أن تشيع علي بن موسى بن الحسين ابن السمسار الدمشقي كان على سبيل التقية و توخي الضرر، حيث قال في هذا المجال: «ولعل تشيعه كان تقية لا سجية، فإنه من بيت الحديث، ولكن غلت السام في زمانه بالرفض، بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية، بل والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية، واشتد البلاء دهراً، وشمخت الغلاة بأنفها، وتواخي الرفض والاعتزال حينئذ» (٢).

10- وادعى أيضاً ابن حجر في لسان الميزان أن علي بن عيسى الرماني أظهر التشيع حذراً وتقية، ثم ذكر قول ابن النديم: «إن مصنفات على بن عيسى الرماني التي صنفها في التشيع لم يكن يقول بها، وإنما صنفها تقية لأجل انتشار مذهب التشيع في ذلك الوقت، وذكر له مع البسري الرفّاء حكاية مشهورة في ذلك» (٣).

19 - تقية الجمّ الغفير من العلماء وعامة الناس في محنة خلق القرآن، وتقدم بعض شواهدها، ومن هنا قال الذهبي في تلك المحنة: «من أجاب تقية فلا بأس عليه» (٤).

<sup>(</sup>١) لسان الميزان، ابن حجر: ج١ ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٧ ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان، ابن حجر: ج ٤ ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣ ص ٣٢٢.

٢٠- تقية كثير من العلماء في حكم من الأحكام الشرعية.

حيث ذكر القرطبي في تفسيره ثلاث مسائل في بيان قوله تعالى: ﴿وَالتّينِ وَالزّيْتُونِ ﴾ وقال في المسألة الثالثة: «قال ابن العربي: ولامتنان البارئ سبحانه، وتعظيم المنّة في التين، وأنه مقتات مدّخر، فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه، وإنما فرّ كثير من العلماء من التصريح بوجوب الزكاة فيه، تقية جور الولاة؛ فإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية فيأخذونها مغرماً »(١).

هذه نبذة يسيرة حول تعامل المسلمين مع مبدأ التقية، وأن التقية كانت سلاحاً وعلاجاً ناجعاً يتعاطاه الفرد المسلم عندما يشعر بالخوف من ضرر الغير.

### التقيم في نظر العقل والعقلاء

لاشك أن العقل يدرك ويحكم بوجوب دفع الضرر وإن كان محتملاً، بل العقلاء طبعهم وسيرتهم جارية على دفع الضرر والفرار منه وجلب ما فيه السلامة والأمن والنجاة، وقد تقدم أن موارد التقية هي خوف الضرر، ولذا نجد العقلاء يلجؤون في كثير من الأحيان إلى مجاراة الغير ومداراته إذا كانوا يخافون ضرره وعدوانه، ومن هنا يُعد ترك التقية في بعض الأحيان في الأوساط العقلائية خلاف العقل فيما إذا كانت المنفعة المتوخاة في الدين أو الدنيا على خلاف المواجهة والتحدي.

نعم، الموارد التي تندرج ضمن مبادئ التضحية والفداء والدفاع عن العقيدة أو الوطن أو أي مواجهة تتضمن مدح العقل والعقلاء وتحسينهم

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج٠٠ ص١١٢.

لها، ففي مثل هذه الحالات يحكمون بحسن تلك المواجهة ويخرجونها عن مواطن حكمهم بوجوب دفع الضرر والحذر منه.

والشريعة الإسلامية لم تخالف حكم العقل ولا سيرة العقلاء، بل أمضتها قولاً وفعلاً وتقريراً، وليست التقية إلا شعبة من شعب حكم العقل بوجوب دفع الضرر بما يتناسب مع ذلك الضرر المحتمل، وليست موارد المواجهة الحسنة إلا استثناء من حكم العقل وسيرة العقلاء، وفي غير ذلك لا تكون التقية إلا ضرورة عقلية جرى عليها العقلاء في سيرتهم وتعاملهم مع الآخرين، وخصوصاً ولاة الجور وسفاكي الدماء، وهذا ما لوحظ بوضوح في محنة خلق القرآن الكريم كما تقدم بعض أمثلة ذلك، حيث التجأ المسلمون إلى التقية؛ حفظاً على دمائهم وأعراضهم وأموالهم.

ويجد الإنسان أمثلة ذلك كثيرة جداً في نفسه ويومياته، بل يتجلى ذلك بوضوح لمن راجع التاريخ ولاحظ كيفية تعايش المستضعفين والمضطهدين مع جبابرة عصرهم وطغاة زمانهم.

ومن هنا نفهم أن التقية لم تكن معاصرة للشرائع السماوية فحسب، بـل هي فطرة غرزها الله تبارك وتعالى في البشرية منذ أن كوّنها وخلقها.

والحاصل: أن التقية حكم عقلي وعقلائي أمضاه الشارع وعمل بها المسلمون.

### الفطرة فاضيت بجواز ومشروعيت التقيت

لم تكن التقية حكماً عقلياً وعقلائياً فحسب، بل هي حكم فطري، فكل إنسان فطره الله عز وجل على حفظ حياته وكلّ ما يتعلق بـه مـن أمـوال أو

عرض أو معتقد، ولذا يحاول أن يتستر بفطرته على بعض تلك الأمور إذا أحس بالخطر في الإعلان عنها والإدلال عليها، فهو يُخفي بمقتضى تلك الفطرة أي كمال من الكمالات إذا وجد أن إخفائه أبقى لوجوده من الإعلان عنه.

وهذه الفطرة سلاح زوده الله تعالى المستضعفين لمواجهة الجبابرة والطغاة الظالمين، ومن هنا نجد أن العقل السليم والعقلاء لم يلغوا هذه الفطرة، بل أقروها وساروا على هديها، وأقرهم الشارع على ذلك؛ لأن الدين الإسلامي لم يأت لإلغاء العقول أو التعدي على مقتضيات الفطرة البشرية أو إلغاء دور العقلاء في السير الاجتماعي، بل جاء لتهذيب بعض الانحرافات التي قد تحصل بسبب ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على الفرد أو المجتمع.

# ترك التقية افتتان في الدين

لو كان الظالم يكتفي من المظلوم بالقتل أو نهب الأموال مع صمود المظلوم وحفاظه على دينه ومعتقده لكان من الممكن النقاش في مشروعية التقية، ولكن الظالم يتوسل بكافة الأساليب التي تستخدم في مجال التعذيب والاضطهاد والابتزاز، وذلك عن طريق التجاوز على العرض والأهل والولد، مما يجعل المكره والمضطر عرضة لافتقاد دينه، كأن يشكك في حكمة الله تعالى أو عدله أو رحمته، مما قد يؤدي إلى التشكيك في الله تعالى ورسله وشرائعه.

إذن ترك التقية قد يكون في بعض الأحيان موجباً للافتتان في الـدين،

فيكون إخفاء الدين وكتمانه في مثل هذه الموارد أفضل من فقدانه من الأساس بالإعراض عن التقية، كما جاءت الإشارة إلى ذلك في بعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَــدُوًّا مُبينًا ﴾ (١).

وقوله عز وجل: ﴿وَاعْلَمُواْ آئَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُـمْ فِتْنَــةٌ وَأَنَّ اللَّــة عِنـــدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (٢).

ولا شك أن الظالم قد يفتن المؤمن المضطهد في دينه بما هو مجال للفتنة كالأولاد والأموال.

وهكذا قوله تعالى: ﴿فَمَآ آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى حَوْف مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿"، وهَذه الآية صريحة في التقية والخوف والكتمان لأجل عدم الافتتان في الدين.

ولذا كان المسلمون يتقون الظالمين والمتجبرين لئلا يفتنوهم ويخرجونهم عن دينهم، ومن تلك المواقف موقف مسروق الأجدع مع معاوية بن أبي سفيان كان قد بعث بتماثيل من صفر لكي تباع بأرض الهند، فمر بها على مسروق بن الأجدع، فقال: «والله لو أني أعلم أنه يقتلني لغرقتها، ولكني أخاف أن يعذبني فيفتنني، والله لا أدري أي الرجلين معاوية، رجل قد زُين له سوء عمله، أو رجل قد

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) يونس:٨٣

يئس من الآخرة، فهو يتمتع في الدنيا» (١).

### هل تبلغ التقيم مرحلم الضرورة والوجوب؟

بعد أن ثبت جواز التقية عن طريق القرآن والسنة النبوية القطعية والصريحة وكذا العقل وسيرة العقلاء والمسلمين وأقوال العلماء محدثيهم ومفسريهم وفقهائهم، ننتقل إلى بحث جديد وحكم آخر للتقية وهو الوجوب، فهل يبلغ الحكم الشرعي للتقية إلى درجة الوجوب أم لا؟

ولأجل الوقوف على حقيقة الأمر لا بد من طرح هذا السؤال بنحو آخر، وهو:

هل الضرر من الغير يبلغ بملاك التقية إلى حتمية الفعل وضرورته ووجوب الإتيان به، أو لا؟

ولكي يتضح الجواب عن هذا التساؤل لا بد من ملاحظة بعض الجوانب التي تؤثر على الاستدلال وإثبات وجوب التقية في بعض مواردها:

#### الجانب الأول

تقدم مفصّلاً أن الإكراه من موارد التقية، وأن ما يقوم به المكره ـ الذي لا حول له ولا قوة ـ ليس هو إلاّ التقية والخوف والحذر ممن أكرهه، ومن هنا تكون أدلة الإكراه والأقوال فيه نافعة في بيان حكم التقية، وكذا موارد الاضطرار بنفس البيان؛ لأن التقية إلجاء من الغير يبلغ بالمكره حدّ

<sup>(</sup>١) المبسوط، السرخسي: ج٢٤ ص٤٦.

النصرورة والاضطرار إلى الإتيان بفعل يوجب حفظ النفس والمال والعرض والدين، كما في أكل الميتة، فهو فعل يأتي به المضطر من أجل الحفاظ على نفسه من الهلاك، وإذا كانت التقية من شُعب الاضطرار وأمثلته، فتكون أدلة وجوب رفع الضرر وأدلة الاضطرار دالة وناصة على حكم التقية أيضاً.

#### الجانب الثاني

إذا كانت مسألة وجوب التقية وعدم وجوبها في بعض الموارد مسألة خلافية بين العلماء والفقهاء، فسوف يكون باب إدلاء الرأي فيها مفتوحاً، وعليه يمكن للباحث أن يدلي برأيه حول وجوب التقية على ضوء ما ثبت لديه صحته من التراث الإسلامي من حيث الدلالة والسند، وهذا ما سوف يتضح لاحقاً.

#### الجانب الثالث

إن خوف الضرر الذي يبلغ بالتقية إلى مرحلة الوجوب لا يشترط أن يكون ضرراً بحسب ما هو الواقع، بل يكفي احتمال الضرر أو الظن به بحسب در جات قوة الضرر المحتمل، وهذا قانون يحكم به العقل في ضمن قاعدة دفع الضرر التي أمضاها الشرع والدين الإسلامي، فكلما كان المحتمل أقوى كان الاحتمال كافياً بنحو طردي.

### وجوب التقية في القرآن الكريم

١ ـ قوله تعـالى: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ

اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١)، ولفظ الآية الكريمة عام وشامل لكل مورد تؤدي عاقبته إلى الهلاك، إلا ما كان مستثنى من هذا العموم بدليله الخاص.

ولذا نقل عن البراء بن عازب أنه قال في تفسير هذه الآية المباركة: «أي لا تقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع، ولا يكون لكم فيه إلا قتل أنفسكم فإن ذلك لا يحل، وإنما يجب أن يُقتحم إذا طمع في النكاية وإن خاف القتل، فأما إذا كان آيساً من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يُقدم عليه»(٢).

وهذا بعينه ما نقوله في التقية، فلا يجوز للشخص أن يقتحم فيما يـؤدي إلى هلاكه بإظهار عقيدته ودينه من دون أي مطمع ديني راجح.

ولذا ورد عن أبي هريرة في تفسير هذه الآية أيضاً: «هو الرجل يــستقل بين الصفين» (٣) أي: في معركة القتال.

ولا شك أن ما ذكره البراء بن عازب وأبو هريرة، هو من موارد الآية المباركة، ومن مواردها أيضاً الهلكة التي يتعرض لها الشخص في حال التقية.

ثم إن ابن عربي في تفسيره ذكر أقوالاً في الآية المباركة، الرابع منها هو: «لا تدخلوا على العساكر التي لا طاقة لكم بها» $^{(3)}$ ، ثم نقل قول الطبري:

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير، الفخر الرازي: ج٥ ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير، الفخر الرازي: ج٥ ص١٤٩.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن، ابن عربي: ج١ ص١٦٦.

«هو عامٌ في جميعها لا تناقض فيه»(١) وقال الطبري في معرض تفسيره للآية المباركة بعد أن ذكر عدة من المعانى للآية:

«فإذا كانت هذه المعاني كلّها يحتملها قوله: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئاً دون شيء، فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا» (٢).

وعليه يكون عموم الآية شاملاً لموارد التقية بلا إشكال.

#### ٢\_آبات الجهاد

كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِلْهُرَكُمْ فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ جَميعًا ﴾ (٣).

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «خذوا جُنتكم وأسلحتكم التــي تتقــون بها من عدوكم لغزوهم وحربهم» (٤).

وقال المراغي في تفسيره: «بين في هذه الآيات بعض الأحكام الحربية والسياسية، ورسم لنا الطريق التي نسير عليها في حفظ ملتنا وحكومتنا المبنية على تلك الأصول من الأعداء \_ إلى أن قال: \_ أي احترسوا واستعدوا لاتقاء شر العدوّ... واعرفوا الوسائل لمقاومتهم إذا هجموا واعملوا بتلك الوسائل، ويدخل في ذلك معرفة حال العدو... حتى لا يهاجمكم على غرّة أو يهددكم في دياركم، وحتى لا يعارضكم في إقامة دينكم أو دعوتكم إليه» (٥)

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، ابن عربي: ج١ ص١٦٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ج٢ ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ج٥ ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير المراغي: آج٢ ص٢٥٥ - ٢٥٦.

ولا شك أن التقية تعتبر من تلك الأحكام السياسية، وسلاح من أسلحة الحذر الذي تأمر به هذه الآية المباركة وكذا الآيات الآتي ذكرها، فالآية الكريمة تأمر باتخاذ وسائل الحذر والتوسل لأجل الحذر من العدو بكل ما هو مشروع، وقد تقدم مشروعية التقية، فإذا كانت أداة نافعة للحذر من العدو تكون حينئذ مندرجة تحت إطلاق الأمر بالحذر من الأعداء.

وآيات الجهاد والحذر من الأعداء كثيرة، وهي تتطابق مع مضمون الآية المذكورة ولذا اقتصرنا عليها في مقام الاستدلال.

#### ٣-آيات صلاة الخوف

كقول عدالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكُو وَلْمَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصِمَلُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ اللّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدًا اللّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ وَاللّهُ مَعْكَ وَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّوْضَى أَن تَصْعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَدْابًا كُنتُهُمْ مَوْضَى أَن تَصْعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهِ اللّهَ أَعَدَدً لِلْكَافِرِينَ عَدْابًا مُعْفِئا أَلْ اللّهُ الْحَلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وكقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢).

قال السيوطي: «أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق والبخاري وابن جرير والبيهقي من طريق نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن صلاة الخوف قال:

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٩.

يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، وإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.

قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلاّ عن رسول الله عليها الله الله عليها الله الله عليها الله على الله عليها الله على الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله على ا

وقال المراغي في تفسيره: «أي وإذا سافرتم أيّ سفر فليس عليكم تضييق ولا ميل عن محجة الدين إذا قصرتم الصلاة: أي تركتم شيئاً منها فتكون قصيرة، بشرط أن تخافوا فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أو غيرهما، وليس هذا خاصاً بزمن الحرب، بل إذا خاف المصلي قطاع الطريق كان له أن يقصر هذا القصر، وليس هذا هو قصر الصلاة الرباعية في السفر المبين في كتب الفقه، إذ هذا مأخوذ من السنة المتواترة، بل المراد هنا القصر في صلاة الخوف المذكور في الآية»(٢)، ففي هذه الآية الكريمة أمر وجوبي بتقصير الصلاة والإتيان بها على غير الهيئة والصورة التي يأتي بها المكلف في حال الاختيار، كل ذلك خوف فتنة الكافرين وقطاع الطرق وغيرهم من الظالمين، فالحكم الشرعي الإلهي يتغير في حال الخوف من الكافرين وقطاع الطرق وغيرهم من الظالمين، وهذا هو بعينه مورد التقية، فتكون حال الخوف من الكافرين والظالمين، وهذا هو بعينه مورد التقية، فتكون

<sup>(</sup>١) الدر المنثور: ج١ ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير المراغى: ج٢ ص٢٩٩.

التقية مورداً ومصداقاً من مصاديق عموم الآية المباركة وهو تغيير الحكم الشرعي في حال الخوف والحذر.

والأمر في هذه الآية المباركة أوجب التغيير في الصلاة في حال الخوف مع كونها عمود الدين، فكيف بك فيما دون ذلك؟!

فتحصل من الآيات المذكورة أن الكتمان والحذر تقية من الكافرين قد يبلغ مرحلة الوجوب.

# وجوب التقيم في السنم النبويم

اما تقدم من قول رسول الله عَلَيْلَةُ: «لا إيمان لمن لا تقيمة له» (۱)، وفي كنز العمال نقل المتقي الهندي عن علي المسلط أنه قال: «لا ديسن لمسن لا تقية له» (۱) وهذا المضمون في الرواية صريح في قوة ملاك التقية كما في قوله عَلَيْلَةُ: «لا دين لمن لا ورع له» (۱)

وقوله عَلِيْهِ: «لا دين لمن لا أمانة له» (٤) وغيرها من المسائل التي استدل على وجوبها بمثل هذا اللسان من الروايات.

٢- قول رسول الله عَلَيْلَة لعمار وهو يمسح عينيه: «ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم لما قلت» (ه) وهذا أمر من رسول الله عَلَيْلَة لعمار باتخاذ التقية، وقد حقق في علم الأصول أن الأمر ظاهر في الوجوب، خصوصاً وأن رسول

<sup>(</sup>١) المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٧ ص٦٤٣.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال، المتقي الهندي: ج س ٩٦ - ٥٦٦٥.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة: القندوزي: ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٧ ص٢١٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر المصادر.

الله عَلِيْلَهُ وصف عماراً بأنه «ما خيّر عمار بين أمرين إلاّ اختار أرشدهما» (١)

٣ـ ما تقدم من تقية رسول الله عَيْراً من قريش في مسألة بناء الكعبة، وكذا تقيته عَيْراً قبل إعلان دعوته بخمس عشرة سنة، حيث كان يدعو إلى الإسلام سراً وهو خائف، ولا شك أن ذلك كان بأمر وإيجاب من الله تبارك وتعالى على رسوله عَيْراً وأن يتخذ ما هو الأصلح للدين والشريعة الإسلامية.

٤ ما تقدم أيضاً عن رسول الله عَلَيْظَة أنه قال: «يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت في حثالة وشبك بين أصابعه، قلت: يا رسول الله، ما تأمرني، قال: اصبر اصبر، خالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم» (٢), فيجب على المؤمن أن لا يتقصد فعل القبائح التي يمارسها حثالة الناس، وإن كان من الواجب عليه أيضاً التسلح بسلاح التقية في أوساطهم، إذ لا يمكن مخالقة تلك الحثالة بأخلاقهم من غير تقية، وهذه الرواية أيضاً جاءت بلسان الأمر الدال على الوجوب.

٥ ما نقلناه أيضاً عن ابن عمر عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قيل يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق» (٣) والتعبير بلا ينبغى لا شك في ظهوره في الوجوب.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ج۱۰ ص۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري: ج٣ ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، الطبراني: ج١٢ ص٢١٢؛ مجمع الزوائد، الهيشمي: ج٧ ص٢٧٤ - ٧٧٠.

## وجوب التقيت عند علماء أهل السنت

لا شك أن التعبير عن حكم شيء بـ (الرخصة) لا يعني الإباحة وعدم الوجوب في كلمات أعلام السنة، بل قسموا الرخصة إلى واجبة ومندوبة ومباحة:

1- كما ذكر ذلك النووي في كتابه الفقهي المجموع، حيث قال: «فرع في بيان أقسام الرخص الشرعية، هي أقسام أحدهما: رخصة واجبة ولها صور، منها من غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً وجبت إساغتها به، وهي رخصة نص الشافعي على وجوبه، واتفق الأصحاب عليه، ومنها أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة على الصحيح...»(١)

٢- وبنفس المضمون ما ذكره الفقيه الحجاوي في الإقناع، حيث إنه قال وهو في صدد تعداد الموارد التي يجوز فيها شرب الخمر: «وبالمختار المصبوب في حلقه قهراً، والمكره على شربه؛ لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وبغير ضرورة ما لو غص، أي شرق بلقمة ولم يجد غير الخمر فأساغها بها فلا حد عليه؛ لوجوب شربها إنقاذاً للنفس من الهلاك والسلامة بذلك قطعية بخلاف الدواء، وهو رخصة واجبة» (٢)

"- وبنفس المضمون أيضاً ما ذكره الخطيب الشربيني في كتابه الفقهي مغنى المحتاج (").

<sup>(</sup>١) المجموع، النووى: ج٤ ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) الإقناع، محمد بن أحمد الشربيني: ج٢ ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج: ج٤ ص١٨٦.

٤ و كذا ما ذكره البكري الدمياطي في كتابه الفقهي إعانة الطالبين (١).

وهذا يعني أن العلماء والفقهاء من أهل السنة عندما يعبرون عن التقية بأنها رخصة لا يعني ذلك أنها ليست واجبة أو لا تصل إلى مرتبة الوجوب في بعض أمثلتها ومواردها، بل هي عندهم تنقسم بحسب الأحكام الشرعية، فقد تكون واجبة في بعض أمثلتها ومواردها وقد تكون مندوبة وراجحة وقد تكون مرجوحة وقد تكون مباحة بلا راجحية أو مرجوحية؛ ولذا نجدهم عندما وصلوا إلى مبحث الإكراه الذي هو من أوضح مصاديق وموارد التقية قسموا أمثلته إلى واجبة وراجحة من غير وجوب ومرجوحة، وهكذا الاضطرار الذي تعد التقية مثالاً من أمثلته في بعض الموارد حيث ذكروا لوجوب الإتيان بما اضطر إليه أمثلة عديدة وقد سبق ذكر بعضها.

وبناءً على ذلك يكون قول الفقهاء المتقدمين وغيرهم بوجوب شرب المكره للخمر وكذا المضطر - لأجل السلامة وحفظ النفس من الهلاك - نصاً منهم على وجوب التقية وبلوغ ملاكها حدّ الإلزام، وإن لم يُسمّه بعضهم اصطلاحاً بالتقية ولا تشاح في الاصطلاح.

٥ ـ وقد نص على ذلك الجصاص في (أحكام القرآن) ناسباً ذلك إلى كافة الأصحاب، حيث قال: «وقال أصحابنا فيمن أكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء على شرب الخمر أو أكل الميتة لم يسعه أن لا يأكل ولا يسشرب، وإن لم يفعل حتى قتل كان آثماً؛ لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال

<sup>(</sup>١) إعانة الطالبين: ج٤ ص١٧٦.

الضرورة عند الخوف على النفس، فقال: ﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ (١) والذي يُفهم من كلام الجصاص هو ما أكدناه سابقاً، من أن الإباحة والرخصة في الإكراه قد تكون واجبة، وهذا ما فهموه أيضاً من آيات رفع الحرج عن المضطر وكذا حديث رفع الإكراه والاضطرار.

والحاصل من مجموع كلماتهم: إن التقية الواجبة ذات الملاك الملزم هي الناتجة عن دفع الضرر الذي يجب دفعه، كالقتل أو تلف بعض الأعضاء أو غيرها.

ويمكن فهم ذلك أيضاً من اتفاقهم على القول بوجوب الكذب في بعض الموارد، كما لو أدى الصدق وعدم الكذب على الظالم إلى سفك دم مسلم من المسلمين، كما تقدم نقل ذلك عن ميمون بن مهران.

٦- وقال الغزالي في إحياء العلوم: «إن عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم اختفى من ظالم، فالكذب فيه واجب» (٢)

٧- وقال النووي: «اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً مختفياً ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصباً وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز، بل واجب لكونه في دفع الظالم» (٣).

وقال في موضع آخر: «ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنــده

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن: ج٣ ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) إحياء العلوم: ج٣ ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم: ج١٥ ص١٢٤.

مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو» (١)

٨ ونقل الحطّاب الرعيني في المواهب عن ابن ناجي في باب جمل من الفرائض قوله: «إن الكذب الواجب هو الذي لإنقاذ مسلم أو ماله» (٢).

ولا شك أن هذه الأمثلة ونظائرها من أوضح مصاديق التقية؛ لأن الكذب إظهار ما هو خلاف الحق والواقع، بسبب الخوف من ضرر الغير الظالم، وهذه هي التقية بعينها كما تقدم ذلك في تعريفها وبيان حقيقتها ومناشئها، غاية ما في الأمر أن ضرر الغير الظالم في المثال المذكور ينصب على مال المسلم أو عرضه أو نفسه، فيخاف صاحب التقية عليه، فيكذب دفعاً لذلك الضرر، وحكم هذا الكذب هو الوجوب كما سبق آنفاً دعوى الإجماع والاتفاق عليه، وبنفس المناط والملاك ومناسبات الحكم والموضوع يشمل ذلك الكذب الواجب، ما لو كان كذبه يدفع الضرر عن نفسه أو عرضه أو ماله، والتقية لا تزيد على ذلك في حقيقتها وماهيتها.

فعندما يعبّر بعض العلماء والفقهاء عن التقية بأنها رخصة لا يريد من ذلك عدم الوجوب، بل قد تصل في بعض مراتبها إلى الوجوب، كما في المثال المتقدم عن ميمون بن مهران، الذي لا شك في كونه من أمثلة التقية، كما لا شك في اتفاقهم على وجوبه.

ومن هنا يتضح أن حكم التقية يختلف باختلاف أمثلته، فقد تكون التقية في بعض أمثلتها مباحة فقط، وذلك فيما لو لم يكن ملاكها أرجح من ملاك تركها، وقد تكون واجبة فيما إذا كان ملاك أرجحيتها على نحو

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم: ج۱۹ ص۱۵۸.

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل، الحطاب الرعيني: ج٧ ص٣١٤.

اللزوم كما سبق ذكره، وقد تكون محرمة إذا أوجبت مفسدة كبيرة يجب تركها، ومثاله ما لو أكره على قتل مؤمن مثلاً، وهكذا باقي الأحكام الأخرى، فقد تكون مستحبة فيما لو كانت الرخصة فيها على سبيل الندب والأرجحية، كما أشار إلى ذلك النووي في المجموع، حيث قال في معرض ذكره لأقسام الرخصة: «الثالث: رخصة يندب فعلها» (۱۱) وقد تكون التقية رخصة أيضاً ولكن تركها أفضل من فعلها، فيما لو كان ملاكها مرجوحاً لا على نحو الإفساد الذي يوجب الحرمة، ولذا قال النووي أيضاً في معرض ذلك التقسيم: «الثاني: رخصة تركها أفضل» (۱۲)

9 - مما يكشف أيضاً عن كون الجواز في التقية لا يعني عدم الوجوب في كلمات أعلام السنة ما ذكره الفخر الرازي، حيث قال بعد أن صرح بجواز التقية: «وروى عوف عن الحسن أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان» "، فاستدلاله على مشروعية التقية بمواردها الواجبة واضح في أن ذكره لجواز التقية إنما هو لبيان أصل مشروعيتها لا نفي وجوبها في بعض الأحيان.

## أدلت الإكراه ووجوب دفع الضرر شرعا

ذهب الفقهاء إلى أن الإكراه والاضطرار إذا بلغ ضرره على النفس يجب على المكره والمضطر فعل ما أكره عليه أو اضطر إليه، ولا نريد الدخول في أدلة ذلك، ولكن نقول تقدمت الإشارة إلى بعض أقوال العلماء

<sup>(</sup>١) المجموع، النووى: ج٤ ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) المجموع، النووي: ج٤ ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الفخر الرازي: ج ٨ ص ١٥.

في ذلك، وذكروا أيضاً أن من انقطع به الطريق وأشرف على الهلاك ولم يكن بين يديه إلاّ الميتة أو الماء النجس أو البول أو غير ذلك من المحضورات وجب عليه \_حفظاً لنفسه من الهلاك \_ تناول الميتة أو غيرها، ولا شك أن صاحب التقية قد تصل به الحال إلى أنه قد يقتل إذا لم يُظهر التقية، فبنفس ملاك حفظ النفس من الهلاك الذي بلغ بالإكراه والاضطرار إلى مرتبة الوجوب، قد يبلغ أيضاً بالتقية مبلغ الوجوب والإلزام.

# وجوب التقيم في نظر العقل والعقلاء

سبق أن للعقل والعقلاء دوراً مهماً في ترسيخ مبدأ التقية في الأوساط الاجتماعية؛ لأن التقية ودفع الضرر بصورة عامة فطرة بشرية رافقت الإنسان والشرائع السماوية، وقد أمضت الشرائع تلك الفطرة ولم تصطدم معها، بل أكدتها وحكمت بحكمها، ومن الواضح أن الفطرة والعقل والعقلاء يدركون أن الضرر قد يبلغ لزوم رفعه مبلغ الوجوب بحسب نوع الضرر المحتمل، ولذا من جملة ما استدل به على وجوب البحث عن الخالق والعقائد الدينية بصورة عامة هو وجوب دفع الضرر المحتمل، وليس ذلك إلا لكون الضرر المحتمل عظيماً جداً، وهو ما أخبر به الأنبياء والرسل من النار والعذاب والحرمان لمن لم يؤمن بالعقائد السماوية الحقّة، وهكذا استدل على جملة من الأمور الفرعية في الفقه بما حكم به العقل والعقلاء من وجوب دفع الضرر.

وهكذا العقل وكذا العقلاء يدركون أن الضرر في موارد التقية قد يكون دفعه أو رفعه واجباً، كالتكلم ببعض الكلمات التي تكون مخالفة

للواقع وبها يدفع عن نفسه أو عرضه أو ماله الضرر.

وهذا الحكم العقلي والعقلائي قد أقرّه الشارع في القرآن والسنة النبوية وجاء في أقوال العلماء والفقهاء.

فوجوب التقية شرعاً إنما هو إمضاء لحكم العقل بوجوب دفع الضرر في الدنيا وما بعد الموت، حيث إن العقل يُلزم الإنسان بالبحث عمّا يحصل بعد الموت؛ وذلك لأن المحتمل ملاكه شديد جداً، وهو الهلاك والعذاب الدائم الأبدي.

وبناءً على ذلك يحكم العقل بوجوب التقية حتى وإن كان الضرر محتملاً مع خطورة وشدة ذلك الضرر، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إظهار الحقيقة من دون أن يحتوي ذلك الإظهار على أي مبدأ من المبادئ السامية كالجهاد والتضحية ونحوهما قد يكون موجباً للفتنة والخروج عن تلك الحقيقة وعن الدين، بسبب ما يلاقيه من عذاب واضطهاد من قبل الظالمين.

# وجوب التقيم في سيرة المسلمين

الندي يتصفح تاريخ المسلمين سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، يجد أنهم قاموا بتلبية نداء الفطرة والعقل بوجوب التقية ووجوب دفع الضرر، وذلك عندما كانوا يمرون بمنعطفات حادة وخطيرة، فنلاحظهم ينسابون مع تلك الفطرة بإخفاء عقيدتهم وإظهار خلافها أمام الظالمين.

وقد وقفنا سابقاً على النزر اليسير من سيرة المسلمين في هذا المضمار،

سواء في المواقف الفردية التي كان يتخذها العلماء أو عامة الناس أم في المواقف الاجتماعية والعامة، التي وقفها المسلمون أمام المحن الشديدة والفتن العارمة، التي كانوا يمرون بها في التاريخ العصيب الذي مرّت به الأمة الإسلامية، والطغاة والظالمين الذين حكموا رقاب الناس، وأمثلة ذلك كثيرة جداً.

منها ما سبقت الإشارة إليه، وهي محنة خلق القرآن، حيث أجاب جلّ المسلمين ـ الذين آمنوا بعدم خلق القرآن الكريم ـ بأن القرآن مخلوق عندما امتحنوا في تلك المسألة.

ومن تلك المواقف أيضاً فتنة الأسود العنسي، حيث قال ابن كثير وغيره في تلك الفتنة: «واستوثقت اليمن بكاملها للأسود العنسي، وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة... واشتد ملكه واستغلظ أمره، وارتد خلق من أهل اليمن، وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية»(١).

وليست هذه السيرة وتلك المواقف إلا إجابة لنداء الفطرة وإدراك العقل القاضيان بوجوب التقية ولزوم التمسك بها في مثل هذه الفتن والابتلاءات، ولو كان هناك ردع نبوي أو قرآني عن مثل تلك التقية لما كانت التقية سلوكاً عامّاً يتبعه الفرد والمجتمع الإسلامي، خصوصاً وأن مثل تلك المحن كانت توجب الافتتان في الدين والارتداد عن الإسلام، كما حصل ذلك من بعض أهل اليمن عندما افتتنهم الأسود العنسي بشدته وغلظته.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ج٦ ص٣٣٩؛ تاريخ ابن خلدون: ج٢ ق٢ ص٦٠.

### منزلت التقيت في الإسلام

لا دين لمن لا تقية له:

من الشبهات التي تثار حول الشيعة في بحث التقية هي أنهم يجعلون التقية في مصاف أصول الدين وأركانه، استناداً إلى بعض مروياتهم التي يروونها عن أهل بيت العصمة والطهارة، كقول الإمام جعفر بن محمد الصادق لليَّكِ: «التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له»(١)؛ حيث استنكر البعض مثل هذه التعابير حول مبدأ التقية، وقال: كيف تُجعل التقية من الدين وأن من لا تقية له لا دين له؟!

وللإجابة عن هذا التساؤل وجوه عديدة نشير إلى بعضها:

<sup>(</sup>١) المحاسن، البرقي: ج١ ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٧ ص٦٤٣؛ كنز العمال، المتقي الهندي: ج٣ ص٩٦؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص٨٤

<sup>(</sup>٣) تاريخ جرجان، السهمسي: ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى، البيهقي: ٦٦ ص ٢٨٨؛ المصنف، الصنعاني: ج ١١ ص ١٥٧؛ المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي: ج٧ ص ٨٦؛ المعجم الكبير، الطبراني: ج٨ ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد: ج٣ ص١٣٥؛ صحيح ابن حبان: ج١ ص٢٢٠.

ورع له»(١)، و: «لا دين إلا بمروءة»(١)، فمثل هذه التعابير في التقية وفي غيرها كثيرة جداً ومتواترة عن رسول الله عَناله فلا يسع الباحث إنكارها والتهجم عليها، بل لا بد من فهم معانيها والوقوف على المراد منها، كما سوف يتضح ذلك في الوجوه اللاحقة.

Y-إن تلك المفردات الدينية جعلها الشارع للمحافظة على الفرد المسلم وعلى دينه من خلال التحلّي والتسلّح بها؛ لأن ترك التقية مثلاً قد يوجب الافتتان في الدين والردّة عن الإسلام، فمعنى كون التقية دين، هو أن ديمومة عقيدة الشخص أو المجتمع والمحافظة على استمرارية الدين في تلك الأوساط وعدم الخروج عنه جرّاء الفتن والبلاء، إنما يكون عن طريق استخدام التقية ونظائرها والتسلح بها كسلاح وقائي، من أجل الدفاع عن النفس والمال والعرض، وبالتالي الحفاظ على دين الشخص من كيد الظالمين.

وهكذا الكلام في بقية المفردات الأخرى كالورع والأمانة وحفظ العهد والغيرة والمروءة وغيرها، كل تلك الأمور تعتبر أسلحة مؤثرة تساعد الفرد على حفظ دينه من خلال التمسك بها، وفي غير ذلك يكون دينه في معرض التلف والضياع كما ستأتي الإشارة إلى ذلك لاحقاً.

٣ ـ لا ريب أن أي مفردة وأي عقيدة أو حكم شرعي جاءت به الشريعة الإسلامية يوجب إنكاره الكفر والخروج عن الدين الإسلامي، إذا كان ذلك الفرد عالماً بثبوته في الشريعة الإسلامية، بمعنى أن الله عز وجل

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة، القندوزي الحنفي: ج٣ ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج١٨ ص١٢٨؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٩ ص٢٩٨.

لا يقبل من الفرد المسلم أن يؤمن ببعض الشريعة الإسلامية ويكفر ببعضه الآخر، ولذا ذم الله سبحانه الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه الآخر، حيث عدهم من المنافقين أو الكافرين الخارجين عن الشريعة الإسلامية، قال تعالى: ﴿أَفْتُوْمنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ الْإسلامية، قال تعالى: ﴿أَفْتُوْمنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ إِلَى أَشَدُ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ جَزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّلْيَا وَيَوْم الْقيَامَة يُردُونَ إِلَى أَشَدُ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) وغير هذه الآية من الآيات المباركة التي تؤكد على ضرورة الإيمان بالشريعة الإسلامية بكاملها، فإذا ثبت أن مفردة هي من طرورة الإيمان بالشريعة الإسلامية بكاملها، فإذا ثبت أن مفردة هي من المفردات الإسلامية، فإن إنكارها مع العلم بثبوتها في الشرعية الإسلامية يوجب الكفر والخروج عن الدين وتكذيب سيد المرسلين عَلَيْلَةً.

فمن ينكر التقية بعد علمه بكونها من الشريعة الإسلامية الحقة عن القرآن والسنة النبوية يكون خارجاً عن الدين، فيصح أن يقال في حقه: «لا دين لمن لا تقية له» أي من أنكر التقية بعد علمه بثبوتها شرعاً يكون خارجاً عن الدين.

ولذا ورد عن رسول الله على قوله: «يا أيها الناس، إنه لا دين لمن دان بجحود آية من كتاب الله، يا أيها الناس، إنه لا دين لمن دان بفرية باطل ادعاها على الله تبارك وتعالى، يا أيها الناس، إنه لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله تبارك وتعالى» (٢).

٤\_ إن هذه المضامين التي وردت في التقية وفي غيرها تشير إلى

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٥

<sup>(</sup>٢) طبقات المحدثين باصبهان، ابن حبان: ج٣ ص٢٥؛ ذكر اخبار اصبهان، الحافظ الاصبهاني: ج١ ص٢٢٧.

المضمون الذي ورد في قوله تعالى: ﴿ فَأَقُمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَيفًا فِطْرَةَ اللّهِ الَّهِ الّهِ فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أَ فَطَرَ النّاسِ عَلَيها، فلا شك حينتُذ في كون الفطرة من التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فلا شك حينتُذ في كون الفطرة من الدين القيّم، ويصح عندها قول رسول الله عَلَيْلَيْنَ: «لا دين لمن لا تقية كه ويصح قول الإمام جعفر بن محمد الصادق المستَّلا: «التقية ديني ودين آبائي» وذلك لأن من يحافظ على فطرته بصورة سليمة وصافية كالمعصوم وذلك لأن من يحافظ على فطرته بصورة سليمة وصافية كالمعصوم يشاهد وبوضوح كيف أن التقية فطرية، وكيف أن الفطرة هي دين الله القيم الذي لا تبديل له.

وهذا لا يعني جعل التقية في عداد أصول الدين وأركانه التي بني عليها كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والعدل أو كالصلاة والحج والخمس والزكاة وغيرها؛ وذلك لتفاوت الأمور الفطرية في درجاتها سعة وضيقاً وتأثيراً، وكم هي الأمور الفطرية التي تعد فروعاً لفطرة وشجرة التوحيد الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، فلتكن التقية من تلك الفروع المباركة لتلك الشجرة الطيبة، مع الحفاظ على أصالة التوحيد ومحوريته في الدين، والحفاظ أيضاً على كون التقية فرعاً من الفروع الفطرية وحكماً من الأحكام العقلية والعقلائية والشرعية؛ ولذا نحن نؤمن بأن التقية من الأحكام الشرعية الفرعية ولا تبلغ أصول الدين في الرتبة، ومع ذلك نؤمن بقول رسول الله عَلَيْلاً: «لا دين لمن لا تقية لـه» وذلك قضاء لنداء الفطرة وتلبية لقول رسول الله عَلَيْلاً، وهذا جار أيضاً في المفردات الأخرى التي ذكرت

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٠.

في الروايات، كقوله عَيْرُالله: «لا دين لمن لا ورع له» وغيرها مما تقدم.

ومن جميع ما سبق يظهر لنا مقام التقية في الإسلام وأنها من الدين ولا دين لمن لا تقية له، وبها يتسلح المسلم للحفاظ على دينه ونفسه وماله وعرضه، ومن ينكرها مع تصريح الآيات القرآنية بها ونص الروايات النبوية عليها يكون منكراً لضروري من ضروريات الدين وراداً على الله عز وجل في قرآنه وعلى رسول الله عَنَالله في سنته.

بل نجد أن بعض من تركها منكراً لها ارتد عن الدين وكفر بالإسلام كما تقدم ذلك في أهل اليمن وفتنة الأسود العنسي.

وبعد ذلك كله كيف يشنع على الشيعة تعظيمهم لمقام التقية وتمسكهم بها للحفاظ على دينهم، خصوصاً إذا لاحظنا ما تعرضت له هذه الطائفة من الظلم والاضطهاد والتشريد والقتل على مر التاريخ وإلى يومنا هذا.

ولم يقتصر تعظيم التقية وبيان مقامها في الدين على الشيعة أو أئمتهم المبين على الشيعة أو أئمتهم المبين بل سبق قول التابعي مكحول الدمشقي في التقية: «ذل من لا تقية له»، وقد جعلها الصحابي أبو الدرداء من علامات العاقل عندما قال: «ألا أنبئكم بعلامة العاقل؟ يتواضع لمن فوقه ولا يزري بمن دونه ويمسك الفضل من منطقه، يخالق الناس بأخلاقهم ويحتجز الإيمان فيما بينه وبين ربه جل وعز، وهو يمشي في الدنيا بالتقية والكتمان»(١)

والتقية هي ما اختاره عمار بن ياسر، والرشد فيما اختاره عمار.

وقد كان حذيفة بن اليمان يعتبر التقية شراء للدين وحفظاً للشخص عن

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر المصدر.

الفتنة والارتداد والخروج عن الدين.

وقد اعتبر رسول الله على ترك التقية في بعض المواطن ذلاً وهواناً للمؤمن، كما فهم ذلك ابن عمر والتزم به تحت منبر الحجاج عندما كان يتحدث بالمنكرات على منبر الإسلام (١).

وغير ذلك مما ذكرناه ومما لم نذكره رعاية للاختصار.

## التقيم في القول والفعل

من الجدير بالذكر أن إطلاق الآيات والروايات المتقدمة كما أنها تشمل القول تشمل الفعل أيضاً، دون كبائر المحرمات كالقتل وما هو بمرتبته، وهذا أيضاً ما تحكم به الفطرة ويؤيده العقل، فلا ريب أن الأمر لو دار بين القتل وبين بذل مقدار من المال أو الإتيان ببعض الأفعال فإن العقل يحكم بضرورة الإتيان بذلك الفعل، وأن لا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة، وهذا ما تشهد على صحته الآيات والروايات وأقوال العلماء حول مبحث الإكراه والاضطرار، كأكل الميتة وشرب الخمر وغيرهما.

وكل ذلك يدور مدار تقديم الأهم على المهم، وهو مبدأ عقلائي لا شك في ضرورته ومشروعيته.

وهذا ما تقدم وسيأتي أيضاً في كلام النووي من أن العلماء عمموا عدم مؤاخذة المكره لكل ما أكره على الإتيان به، بعد أن سمح الله عز وجل بالكفر الذي هو أصل الشريعة.

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط، الطبراني: ج٥ ص ٢٩٤؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٧ ص ٢٧٤.

وقال الشوكاني فيما سبق من كلامه في هذا المجال في تفسيره: «وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة مثل أن يكره على السجود لغير الله، ويدفعه ظاهر الآية، فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول، وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول» (۱)، بل نقول إضافة إلى ما ذكره الشوكاني: أن جميع أدلة التقية مطلقة وشاملة للفعل، ولكن فيما لم يبلغ مبلغ القتل مثلاً.

## سعتدائرة التقيت

لماذا يتقي المسلم أخاه المسلم؟

في المقدمة لا بد أن يعلم أن حكم التقية ومشروعيتها بـاق إلـى يـوم القيامة لم يُنسخ ولم يُغير، وقد اتفقت كلمة العلماء على ذلك، وسبق وأن نقلنا قول الحسن البصري: «التقية جائزة إلى يوم القيامة»، وهـذا واضـح لـم ينكره أحد.

ولكن هل يختص حكم التقية بالتقية مع الكافرين، أو أنه يشمل المسلمين فيما بينهم، إذا تشاكلت الحالة في الظلم والجور والاضطهاد؟ ومن الواضح أن روايات أهل البيت للبيلا وأقوال وفتاوى علماء الشيعة تنص على جواز تقية المسلم مع المسلم الآخر، إذا كان ذلك المسلم ظالما يضطهد كل من يخالفه في الرأي والمعتقد ويعتدي عليه بالقتل والفتك وألوان العذاب.

<sup>(</sup>١) فتح القدير، الشوكاني: ج٣ ص١٩٧.

وهذا هو مذهب الشافعي أيضاً، حيث يقول: «إن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلّت التقية محاماة على النفس»(١).

وكذلك هو مذهب كل من يعمم بحث الإكراه والاضطرار ووجوب الكذب في بعض موارده إلى الإكراه والاضطرار فيما بين المسلمين، إذا أكره بعضهم البعض الآخر أو اضطره على فعل المحرم أو أجبره على الكذب.

ولا ريب أن إجماع الفرق الإسلامية قائم على أن المكره يباح له الإتيان بما أكره عليه وإن كان الشخص الذي أكرهه مسلماً، لكنه ظالم جائر، وهكذا المضطر؛ ولذا أجمعوا على وجوب الكذب لإنقاذ المسلم أو ماله أو عرضه أو بعض أعضائه من الظالم وإن كان مسلماً، ولم يقيدوا الظالم بما إذا كان كافراً.

وحيث تقدم أن ذلك كله من شعب التقية ومواردها، فيكون عموم التقية \_ ولو في تلك الموارد \_ من المسائل الاتفاقية، وهذا إجماع على جواز التقية فيما بين المسلمين، إلا أن الاختلاف في مواردها وحدودها، ولا بد أن نرجع في التحديد إلى الأدلة كما سيأتي لاحقاً.

### تقية المسلم مع المسلم في القرآن الكريم

إن الآيات السابقة التي أثبتنا بها مشروعية التقية شاملة بإطلاقها وعمومها للتقية مع كل ظالم ومتجبر قاهر وإن كان مسلماً في العقيدة،

<sup>(</sup>١) نقلاً عن تفسير الفخر الرازي: ج٨ ص١٥.

فالآيات الكريمة وخصوصاً الأولى والثانية وإن كان مورد نزولها هو التقية مع الكافرين، إلا أن علماء الأصول عموماً يثبتون أن مورد النزول لا يخصص الآية الواردة إذا كانت عامة ومطلقة، ولا شك أن قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالإِعَانِ شَامل لإكراه مطلق الظالم وإن كان مسلماً بحسب الظاهر، وكذا قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ ثُقَاةً فهو في مقام بيان أساس مشروعية التقية وموردها وإن كان مع الكافرين، إلا أنه لا يخصص الوارد، وأيضاً قوله تعالى: ﴿يَكُثُمُ إِيمَانَهُ ﴿ فهو في صدد إثبات مشروعية كتمان الإيمان وأرجحيته حفاظاً على النفس وخوفاً من الفتنة، مشروعية كتمان الإيمان وأرجحيته حفاظاً على النفس وخوفاً من الفتنة، وكونها واردة في الكتمان مع فرعون الكافر لا يوجب تقييد الآية وتخصيصها.

وبناءً على ذلك يكون تخصيص التقية عند بعض علماء السنة بالتقية مع الكافرين استناداً إلى تلك الآيات المباركة في غير محلّه، ومنافياً لصريح ما أثبته جملة الأصوليين، من أن المورد لا يخصص الوارد.

وهكذا يمكن الاستدلال على ذلك بإطلاق آيات الاضطرار، كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اصْطُرا عَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وقد تقدم أن مورد التقية نوع من أنواع الاضطرار.

وأيضاً يمكن التدليل على ما ذكرناه بآيات الحذر من المنافقين، مع أنهم يجري عليهم حكم الإسلام ظاهراً، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجُبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) المنافقون: ٤.

فالآية المباركة تحث المسلمين على الحذر من المنافقين، الذين هم مسلمون بحسب الظاهر، ولا شك أن التقية نوع من أنواع الحذر، فتكون الآية شاملة بإطلاقها للتقية.

## تقية المسلم مع المسلم في السنة النبوية

الروايات التي تقدم ذكرها عن رسول الله عَلَيْلَة شاملة وعامة لجميع موارد الحذر والتقية وإن كان الظالم مسلماً، بل بعضها صريح في الشمول، كقوله عَلَيْلَة «اللهم أظهر عليهم أفضلهم تقية»، وقوله عَلَيْلَة لعائشة: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» وقوله أيضاً عَلَيْلَة: «بئس القوم قوم يمشي المؤمن فيهم بالتقية» وغيرها من الروايات التي تقدمت، وهي ظاهرة بل صريحة في مشروعية تقية المسلمين بين بعضهم البعض، وتخصيصها بالكافرين بلا موجب، بل لا وجه له.

وهكذا يدل على الشمول حديث رفع الإكراه الذي تقدم نقله عن رسول الله مَالِيَّة.

# تقية المسلم مع المسلم في سيرة المسلمين وأقوال العلماء

الذي يلاحظ سيرة المسلمين يجد أنهم مارسوا مبدأ التقية مع الظلمة الذين هم على ظاهر الإسلام، وهكذا العلماء والفقهاء حكموا بذلك قديماً وحديثاً، وقد سبق ذكر الكثير من الشواهد الدالة على ذلك، وإليك الإشارة إلى بعضها مع الاختصار:

١ قول عبد الله بن مسعود المتقدم: «ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني

كلاماً يدرأ عني سوطاً أو سوطين إلا كنت متكلماً به $^{(1)}$ ، فلم يخص عبد الله بن مسعود التقية بالتقية مع الكافرين فحسب.

٢ تقية أبي هريرة مع المسلمين في الحديث، حيث بث وعاءاً
 وكتم الآخر.

٣- تقية حذيفة بن اليمان مع عثمان بن عفان المتقدمة.

٤- تقية عبد الله بن عمر مع الحجاج وقد تقدمت أيضاً، حيث استفاد ابن عمر عموم التقية مع المسلم الظالم من قول رسول الله عَلَيْرَالَّهُ: «لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه» (٢).

٥ - ما تقدم من فهم عبد الله بن عباس عموم قول الله عز وجل: ﴿إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالإِيمَانِ ﴾، حيث فهم شمولها لمطلق العدو، إذ قال: «فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه» (٣) وقال أيضاً في موضع آخر: «التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية، فتكلم مخافة على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه» (٤)، فلم يفهم ابن عباس من آيات التقية اختصاصها بالكافرين، بل عمّمه للإكراه على كل ما فيه معصية لله تعالى ولكل عدو يُكرهه على ذلك.

٦- تعميم ميمون بن مهران التقية مع كل من يتبع مسلماً بالسيف وقد

<sup>(</sup>۱) المحلى، ابن حزم: ج۸ ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط، الطبراني: ج٥ ص ٢٩٤؛ كشف الأستار، الهيثمي: ج٤ ص ١١٢؛ مجمع الزوائد، الهيثمي: ج٧ ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان تفسير الطبري، الطبري: ج١٤ ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) جامع البيان، الطبري: ج٣ ص٣٠٠.

تقدم ذكره.

٧-ما سبق من استدلال النووي على مبحث الإكراه بآيات التقية، إذ قال بعد ذلك: «فلما سمح الله عز وجل بالكفر به لمن أكره، وهو أصل الشريعة ولم يؤاخذ به، حمل عليه أهل العلم فروع الشريعة كلّها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي ﷺ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)»(١).

وكلامه هذا صريح في التعميم، وكذا التعميم صريح في كل من جعل الإكراه مورداً للتقية كالبخاري وغيره؛ وذلك لإجماعهم على عمومية بحث الإكراه وعدم اختصاص مشروعيته مع الكافرين فقط.

٨ ما سبق عن الشافعي من تعميم التقية فيما بين المسلمين.

٩- وشمول التقية فيما بين المسلمين أيضاً ظاهر كل من استدل على مشروعية التقية بوجوب دفع الضرر؛ ولذا قال الجصاص فيما تقدم من كلامه: «وقال أصحابنا فيمن أكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء على شرب الخمر أو أكل الميتة، لم يسعه أن لا يأكل ولا يشرب، وإن لم يفعل حتى قتل كان آثماً؛ لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال الضرورة عند الخوف على النفس، فقال: (ما اضطررتم إليه)»(٢)، فهذا تعميم منه ومن الأصحاب لمحث التقية.

١٠ تقية مجموع من الصحابة مع معاوية وقد سبق نقله، فلاحظ.

<sup>(</sup>١) المجموع، النووي: ج١٨ ص٩.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن، الجصاص: ج٣ ص٢٥١.

11 ـ تقية سعيد بن جبير السابقة مع عامة الناس من جلسائه من المسلمين.

١٢ - تقية رجاء بن حيوة مع الوليد بن عبد الملك.

١٣ ـ تقية واصل بن عطاء مع الخوارج.

١٤- تقية أبي حنيفة مع ابن أبي ليلى القاضي في مسألة خلق القرآن.

10- تقية الحسين بن داود بن سليمان القرشي مع جماعة القطعية من المسلمين.

17- تقية سعدويه بن سليمان وأبي نصر التمار وإبراهيم بن المنذر ويحيى بن معين وإسماعيل بن حماد وغيرهم من المسلمين في محنة خلق القرآن، مع أن المحنة والفتنة كانت بين المسلمين خاصة، وقد تقدم قول الذهبي فيها: «من أجاب تقية فلا بأس عليه» (١).

١٧- التقية التي نسبها ابن حجر والذهبي إلى علي بن موسى بن الحسين بن السمسار الدمشقي، وكذا علي بن عيسى الرماني، حيث ادّعوا أنهما كانا يتقيان الشيعة في إظهار تشيعهم، مع أن الشيعة طائفة من طوائف المسلمين.

1۸ ـ تقية الكثير من علماء السنة من التصريح بوجوب الزكاة في الزيتون خوفاً من جور الولاة، مع أن الولاة كانوا من المسلمين بحسب الظاهر.

19- أمّ سلمة تأمر جابر بن عبد الله الأنصاري بالتقية ومبايعة بسر بن أبي

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج١٣ ص٣٢٢.

أرطأة العامري، الذي بعثه معاوية إلى المدينة من أجل أخذ البيعة من أهلها، حيث قالت لجابر عندما استنصحها: «بايع»، وذلك ما أخرجه اليعقوبي في تاريخه، حيث قال في صدد نقل تلك الفتنة: «فانطلق جابر بن عبد الله الأنصاري إلى أم سلمة زوج النبي، فقال: إني قد خسيت أن أقتل، وهذه بيعة ضلال، قالت: إذاً فبايع، فإن التقية حملت أصحاب الكهف على أن كانوا يلبسون الصلب ويحضرون الأعياد مع قومهم» (1).

7٠ ما ذكره القرطبي عن خويز منداد، أنه قال في ولاة الجور من المسلمين: «لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غزوا، والحكم من قبلهم وتولية الإمامة والحسبة، وإقامة ذلك على وجه الشريعة، وإن صلّوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم، وإن كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم، إلا أن يخافوا فيصلي معهم تقية وتعاد الصلاة»

ومن ذلك يتضح أن سيرة الصحابة والتابعين وأقوالهم وأقوال العلماء والفقهاء وكذا سيرة عامة المسلمين شاملة للتقية بين المسلمين إذا اقتضى الأمر ذلك.

واتضح أيضاً أن اللوم إنما يُلقى على المسلم الظالم، الذي يجعل المسلم الآخر في موقف التقية والمظلومية والاضطهاد.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: ج٢ ص١٩٧ – ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي، القرطبي: ج٥ ص٢٥٩.

# المداراة وحسن المعاشرة وثقافت التعايش

إن أكثر الأبحاث التي سبقت كانت في التقية بمعنى خوف الضرر من الغير، وهي التي قال عنها الإمام محمد بن علي الباقر المُسِلِّكِ: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية» (۱)، وقال المُسِلِّكُ فيها أيضاً: «التقية في كل «التقية في كل فرورة والتقية في كل ضرورة» و «التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به الله بنا فقد يبلغ بها الملاك وشدة المصلحة إلى الوجوب والإلزام وقد تكون بنحو الندب والمحبوبية وقد يتساوى طرفي فعلها وتركها وقد تكون مرجوحة وقد تكون محرمة كما سبق.

أما التقية بمعنى مداراة الآخرين وحسن معاشرتهم وعدم التجاوز على أعرافهم وتقاليدهم المشروعة لهم فمما لا إشكال في مشروعيتها، بل القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل الصريح وسيرة العقلاء والمسلمين جميعها تثبت مشروعية ذلك وكونه راجحاً ومطلوباً، ولا شك أنها من الأخلاق التي بعث النبي الأكرم عَيَالًا لإتمامها.

### التقية المداراتية في القرآن الكريم

قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُو بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ج١ ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ج٢ ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) المحاسن: ج ١ ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) الكافي، الكليني: ج٢ ص٢١٩.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٩٩.

وقوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِـيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿ وَلا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ﴾ (٤).

وقوله تعالى لموسى وهـارون التَّهَا اللهِ الْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى\* فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيَّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (٥).

فهذه الآيات الكريمة وغيرها صريحة في ضرورة حسن العشرة والمجادلة والتعامل مع الناس بالتي هي أحسن، مع الرفق واللين والمداراة مع الشخص المخالف في الرأي والمعتقد، بل مع عموم الناس، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾، قال القرطبي في تفسيره: «وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليناً ووجهه منبسطاً طلقاً مع البر والفاجر، والسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبه؛ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون:

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) طه: ٣٢ – ٤٤.

وفَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيّنا ، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه، وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة، وأنا رجل في حدّة فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً ﴾، فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى، فكيف بالحنيفي؟! وروي عن النبي عَنَا أنه قال لعائشة: (لا تكوني فحّاشة، فإن الفحش لو كان رجل سوء) (١٠).

وقد حمل أكثر المفسرين من علماء السنة الروايات السابقة على مداراة الناس، كما في قوله تعالى: ﴿اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّمَةَ﴾، فقد قال ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن بعد أن نقل قولاً بنسخ تلك الآية المباركة: «وقال بعض المحققين من العلماء لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ؛ لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين ولم يؤد إلى إبطال حق وإثبات باطل»(٢).

والحاصل: إن الآيات المباركة مدحت حسن المعاشرة والأخلاق الحميدة مع الناس، وأمرت باتقاء السيئة بالحسنة وجدال المخالف في الرأي بالتي هي أحسن، من أجل رفع العداوات الشخصية التي لا تمت إلى الدين بصلة، فهذه التقية المداراتية من مكارم الأخلاق التي دعى القرآن الكريم المسلمين إلى التخلق بها.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج٢ ص١٦.

<sup>(</sup>٢) نواسخ القرآن، ابن الجوزي: ص١٩٧.

# التقيم المداراتيم في السنم النبويم الشريفم

فقد عقد المحدثون والعلماء عموماً أبواباً خاصة في فضل المداراة مع الناس، وقد خصص البخاري في صحيحه باباً في فضل المداراة مع الناس، وأخرج فيه العديد من الروايات التي تنص على فضيلة التقية المداراتية، حيث قال: «باب المداراة مع الناس: ويُذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم \_ إلى أن قال: \_ عن ابن المنكدر حدثه عن عروة ابن الزبير: أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي و رجل، فقال: ائذنوا له فبئس بن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له الكلم، فقلت: يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة! إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه» (١)

وهكذا ما في صحيح مسلم (٢), وسنن الترمذي (٣), ومجمع الزوائد للهيثمي (٤) وغيرهم.

وقد وردت روايات عديدة جداً عن رسول الله عَلَيْلَا في فضل المداراة مع الناس، نقتصر على ذكر بعضها:

ا\_قال رسول الله عَيْدَالله: «مداراة الناس صدقة» (٥)، قال ابن حجر العسقلاني: «أخرجه ابن عدي والطبراني في الأوسط وفي سنده يوسف بن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٧ ص١٠٢، كتاب الأدب، باب المداراة مع الناس.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ج ٨ ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) سنن آلترمذي: ج٣ ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد: ج٨ ص١٧.

محمد بن المنكدر ضعفوه وقال بن عدي أرجو أنه لا بأس به، وأخرجه بن أبي عاصم في آداب الحكماء بسند أحسن منه»  $\binom{(1)}{2}$ .

٢ قوله أيضاً عَلَيْهِ: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس»(٢).

٣- وقوله عَلِيْهِ اللهِ العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس» (٣).

٤ قوله مَيْلِلَيْهُ: «المداراة رأس الحكمة» (٤).

٥- وقوله عَلَيْلَةُ: «الرفق رأس الحكمة» (٥) قال العجلوني: «إنه حديث حسن» (٦).

٦- وقال مَنْظَلَهُ: «من عاش مدارياً مات شهيداً» (٧).

٧ و أيضاً قال مَيْلِلَّةُ: «بعثت بمداراة الناس» (^^).

٨ وقال عَيْدَ الله تعالى أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة بالفرائض» (٩).

(١) فتح الباري: ج١٠ ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصغير: ج٢ ص٣ ح ٤٣٧٠؛ كشف الخفاء، العجلوني: ج١ ص٣٩٩؛ الدر المنثور: ج٣ ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط: ج٦ ص١٥٦؛ سنن البيهقي: ج١٠ ص١٠٩؛ الجامع الصغير، السيوطي: ج١٠ ص١٧٠.

<sup>(</sup>٤) قضاء الحوائج، ابن أبي الدنيا: ص ٣١ - ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الجامع الصغير: ج٢ ص٢٥ ح٤٥٢٩.

<sup>(</sup>٦) كشفّ الخفاء، العجلوني: ج١ ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٧) حاشية رد المحتار، ابن عابدين: ج٢ ص٢٧٤؛ كنز العمال: ج٣ ص٤٠٧ ح٧١٧٣.

<sup>(</sup>٨) الجامع الصغير: ج ١ ص٤٨٦؛ الدر المنثور: ج٣ ص٢٠٩؛ كنزل العمال: ج٣ ص٧٠٦ - ٧١٦٩.

<sup>(</sup>٩) الجامع الصغير: ج١ ص٢٥٩ ح١٦٩٥؛ تفسير ابن كثير: ج١ ص٤٢٩؛ الـدر المنثور: ج٢ ص٩٠؛ كنزل العمال: ج٣ ص٤٠٧ ح٢١٦٨؛

٩ ـ وقال عَلَيْهِ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» (١).

إلى غير ذلك من الروايات الصريحة والمتواترة التي يجزم الباحث بصدورها عن رسول الله على والتي تأمر وتحث على المداراة وحسن معاشرة الناس والصبر على أذاهم بجميع مذاهبهم وطوائفهم، وهذه هي التقية المداراتية التي يقول بها الشيعة، وهذا ما فهمه محدثوا السنة ومفسروهم وفقهاؤهم وينصون عليه تحت ذيل تلك الروايات المتقدمة، وإليك نبذة عن أقوالهم في هذا المجال:

# التقية المداراتية في كلمات أعلام السنة

1 ـ قال المناوي تحت ذيل قول رسول الله عَلَيْلاً: «إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض»: «أي أمرني بملاطفتهم قولاً وفعلاً والرفق بهم وتألفهم؛ ليدخل من يدخل منهم في الدين، ويتقي المسلمون شر من قدر عليه الشقاء... وهذه هي المداراة، أما المداهنة وهي بذل الدين لـصلاح الدنيا فمحرمة مذمومة»(٢).

٢ \_ قال ابن حجر في فتح الباري: «قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الإلفة، وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ج٥ ص٣٦٥؛ تفسير ابن كثير: ج٢ ص٧؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٤ ص٥٥٠ وقال: (سنده قوي)؛ سنن ابن ماجة: ج٢ ص١٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير: ج٢ ص٢٧٢.

فغلط؛ لأن المداراة مندوب إليها، والمداهنة محرمة، والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه، حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولاسيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك»(۱)

٣-قال القرطبي في تفسيره تحت ذيل قوله تعالى: ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْسُوالِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَذًى كَسَيْرًا وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَذًى كَسَيْرًا وَإِن تَصْبُرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأَمُورِ ﴿ (٢) قَال: ﴿ وَالأَظْهِرِ أَنه لِيس بمنسوخ ، فإن المجدال بالأحسن والمداراة أبداً مندوب إليها، وكان عَلَيْهُ مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويداريهم، ويصفح عن المنافقين، وهذا بيّن ﴿ (٣)

٤ وقال المباركفوري في التحفة بعد نقل حديث عائشة المتقدم عن رسول الله عليه الله عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه وليقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته، وقال القرطبي فيه: جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة، ثم قال تبعاً للقاضي حسين: والفرق بين المداراة والمداهنة، أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاً وهي

<sup>(</sup>١) فتح الباري، ابن حجر: ج١٠ ص٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ج٤ ص ٣٠٤.

مباحة، وربما استحسنت، والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا انتهى، وهذه فائدة جليلة ينبغي حفظها والمحافظة عليها، فإن أكثر الناس عنها غافلون وبالفرق بينهما جاهلون»(١).

والأقوال في ذلك كثيرة جداً، وجميعها تصب في لزوم حسن العشرة ومداراة الناس وخصوصاً من يُتقى شرهم ومن يرجى استمالتهم إلى الحق وغير ذلك من الموارد، بل نجد أن علماء السنة يعتبرون الشخص الذي يتصف بصفة المداراة من موجبات مدحه وتقويته إذا وقع في سند الروايات، وكذلك يستحسنون من الحفّاظ والعلماء سكوتهم عن بعض الأمور مداراة للدولة والحكومة، وهذا ما نجده كثيراً في كتب الجرح والتعديل، قال الذهبي في ميزان الاعتدال \_ في صدد الحديث عن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي الأمير، وأنه نقل عن أبيه حديث (أكرموا الشهود) \_ : «وهذا منكر وما عبد الصمد بحجّة، ولعل الحفّاظ إنما سكتوا عنه مداراة للدولة» (٢)

إذن تقية المداراة عبارة عن إنشاء علاقات ودية واجتماعية ودولية، ومراعاة مشاعر الآخرين وأحاسيسهم، وترك التنازع والشقاق والتشرذم، وفتح الحوار وملاحظة الرأي والرأي الآخر، مع الود والتعايش السلمي، ولا شك أن في ذلك إظهاراً لوحدة المجتمع الإسلامي وتماسكه وتراحمه ووقوفه كالبنيان المرصوص أمام دول الاستكبار التي تتربص السوء بالمجتمع الإسلامي.

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي، المباركفوري: ج٦ ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال، الذهبي: ج٢ ص ٢٢٠ لسان الميزان، ابن حجر: ج٤ ص ٢٢.

والتقية مبدأ فطري حكم به العقل وسارت عليه العقلاء بصورة عامة، وهذه هي الأعراف الدولية والاجتماعية والحياتية قائمة على مثل تلك الأخلاق والرسومات.

وقد اتضح من الروايات السابقة أن المداراة قد تكون مع خوف الضرر وهذه هي التقية وهذه هي التقية المداراتية التي ندب إليها العقل والشرع.

# لماذا عرفت الشيعة بالتقية؟

كان من المفروض أن تقع اللائمة والذم على الظلمة والطغاة الذين ما فتئوا على مر التاريخ في محاربة الشيعة بشتى الوسائل ويقتلونهم تحت كل حجر ومدر، وقد صودرت حرياتهم في الرأي والعقيدة من قبل الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم، حتى أصبح التشيع ومودة أهل البيت الميالية فنب لا يغتفر.

ولكن المؤسف أن الأقلام توجهت بالنقد واللائمة نحو الشيعة، الذين استخدموا التقية وتسلّحوا بها كسلاح مشروع، شرّعه القرآن والسنة النبوية إلى مثل الظروف الصعبة والحرجة التي مرّ بها التشيع عبر التاريخ.

ولذا نجد أن أهل البيت المنظم وفعوا شعار التقية واتخذوه ديناً وشعاراً ودثاراً، لما تعرضوا له من الظلم والاضطهاد والجور والسجن والإقامة الجبرية ومحاولات الاغتيال، ولم يخرجوا من هذه الدنيا إلا بالقتل أو السمّ.

وهكذا حث أهل البيت المَهِ شيعتهم بالتمسك بالتقية وجعلها شعاراً

ودثاراً للتحصن ولحفظهم من القتل والإبادة.

وهذا هو ديدن كل أقلية تكون السلطة الحاكمة قاهرة لها، تمنعها من إبداء رأيها بحرية، بل يقتل الشخص إذا تبنّى خلاف ما تتبناه الحكومة، كما هو الحال في محنة خلق القرآن وغيرها، فتلجأ تلك الأقلية بفطرتها إلى التقية المشروعة.

ولأجل شدة الفتن والابتلاءات التي مرّت بها الشيعة جاءت الروايات عن أهل البيت الميني متناسبة مع ذلك، وذلك يفسر لنا كثرة الاهتمام بمبدأ التقية ووفرة الأحاديث فيها مع التأكيد عليها، فقد جاء عنهم الميني أن التقية حصن وصون وشعار ودثار وسد وردم وحرز وخباء وحزم وضرورة وعزة وكرامة ورفعة وسعة وترس وصبر ووقاية وسلامة وغير ذلك من التعابير، التي تؤكد على ضرورة التحصن بالتقية لحفظ الشيعة من الإبادة والمقابر الجماعية.

بل نجد أن أهل البيت المَهِ استثنوا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالات التقية.

كما ورد ذلك عن الإمام علي بن الحسين للمسكل أنه قال: «التسارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ كتاب الله وراء ظهره، إلا أن يتقي تقاة، قيل: وما تقاته؟ قال: يخاف جباراً عنيداً، يخاف أن يفرط أو أن يطغى»(١).

فالذي يؤسف أن بعض الأقلام نزّهت ساحة المجرم وأصبح المظلوم والمضطهد هو المجرم الذي لا بد أن يحاكم.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى، ابن سعد: ج٥ ص٢١٣؛ البداية والنهاية، ابن كثير: ج٩ ص١٣٤.

ثم إن الشيعة وبتوجيه من أهل البيت المِهَلِّ حافظوا بتقيتهم على تماسك الأمّة الإسلامية، وبقائها بنياناً مرصوصاً أمام المدّ الصليبي واليهودي الذي كان يهدد الأمة الإسلامية ويضربها في العمق.

ومع ذلك كله لم يتخل الشيعة عن دورهم الجهادي، بل تاريخهم مليء بالجهاد والتضحية والثورة ومحاربة الظالمين وهز عروشهم، تأسياً بسيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة الحسين بن على الشيالا.

فكانت حركتهم سواء على مستوى التقية أو الثورة أو غير ذلك كلها على ضوء ما يتطلبه منهم الموقف الشرعي، الذي يوجب إعلاء كلمة الدين وترسيخ قواعده وأركانه.

ومن ذلك كله يتضح أن الشيعة لم يختصوا بمبدأ التقية، بل هو مبدأ إسلامي عام، شُرع في الدين لحفظ المسلمين، وإنما عرفت الشيعة بالتقية للظروف الحرجة التي واجهوها ويواجهونها إلى يومنا الحاضر، ولا شك أن أي فرقة من الفرق الإسلامية لم تكن لتتخط ذلك المبدأ فيما إذا واجهوا ما وجهته الشيعة من ظلم الظالمين وجور الجائرين، والتاريخ شاهد على ذلك كما في محنة خلق القرآن.

ثم إن أكثر موارد التقية لم تمارسها الشيعة مع إخوتهم السنة المسالمين المذين يتحمّلون الطرف المقابل ويتعايشون مع الرأي الآخر، وإنما مورست التقية في كثير من الأحيان مع حكّام الجور ومن لا يتحمل من يخالفه في الرأي والعقيدة ولا يتعايش معه.

### ثمار التقية وفوائدها

لا شك أن الشريعة الإسلامية بكافة مبادئها وأحكامها تنطوي على غايات وأهداف سامية، ومن تلك الأحكام ذات الغايات الرفيعة في الإسلام مبدأ وقانون التقية؛ إذ أن الله عز وجل عندما شرع التقية في الشرائع السابقة وفي القرآن الكريم وعلى لسان نبيّه الأكرم عَيْنَالُهُ، لابد وأن تكون له تعالى أهداف ذات ثمار وفوائد تعود على البشرية فرداً ومجتمعاً، وعلى كافّة المستويات الدنيوية والأخروية.

ومن الواضح أن الكثير من الأحكام الشرعية الإلهية التعبدية قد تخفى علينا ملاكاتها وحكمها وتأثيرها الإيجابي في الفرد والمجتمع، كما هو الحال في الحركات الصلاتية وبعض مناسك الحج وغيرها، ومن تلك الأحكام الشرعية حكم التقية، فلا ضير أن تخفى علينا الكثير من ملاكاتها وفوائدها، وهذا لا يؤثر على وجوب التعبد بها إذا بلغت حد الوجوب، وتعاطيها إذا كانت مستحبة أو مباحة بنحو من الرخصة الراجحة أو المتساوية الأطراف.

ولكن مع ذلك كله هنالك الكثير من الفوائد والثمار لقانون التقية يمكن أن نحصي بعضها في هذا المقال، سواء الثمار العقلية أو العقلائية أو الشرعية الأديانية؛ وذلك لأن مبدأ التقية كما سبق في مقالات أخرى من المبادئ العقلية والعقلائية التي أقرها الشارع المقدس قبل الإسلام وبعده.

وفيما يلي بعض تلك الثمار والفوائد، ندرجها ضمن العناوين التالية:

#### ١\_الحافظة على النفس والعرض والمال

لقد اهتمت الشريعة الإسلامية والشرائع التي سبقتها بمسألة الدماء والأعراض والأموال اهتماماً بالغاً، وهذا الأمر واضح حيث تطالعنا به مجمل الأبواب الفقهية، سواء في قسم المسائل العبادية أو قسم القضايا المعاملاتية والحقوقية والجنائية، وقد احتل حق الحياة مكانة مهمة ومساحة واسعة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَالّهَا فَيَا النّاسَ جَميعًا ﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿مَن قَتَلَ النّاسَ جَميعًا ﴾ (١) .

وهكذا نجد أن الأهمية ذاتها أولاها القرآن الكريم الحصانة الفردية والأسرية والحفاظ على كرامة أعراض الناس وأموالهم، وعدم انتهاكها من جهة التجسس أو القذف أو ابتزاز الحقوق وسرقة الأموال ومطلق التجاوز على الأملاك الشخصية والحقوق المالية للآخرين.

قَالَ تَعَالَى:﴿ فَا لَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّـنِّ إِثْــمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ (٣٠).

وقال عز وجل: ﴿قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٤).

وقال تعالى أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِسي

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>٤) النور: ٣٠.

الدُّنْيَا وَالآخرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴿ (١).

هذا في أعراض الناس وكرامتهم.

وأما أموالهم وأملاكهم الشخصية، فقال تعالى: ﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمُوالَهُمْ وَلاَ أَمُوالَكُمْ يَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٢) ، وفي آية أخرى قال تعالى: ﴿ وَآثُواْ الْيَتَامَى أَمُوالَهُمْ وَلاَ تَعَالَى: ﴿ وَآثُواْ الْيَتَامَى أَمُوالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمُوالَهُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَسِيرًا ﴾ (٣) ، وقال تعالى أيضاً في المُحكّامِ لِتَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمُوال النّاس بالإثم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٤).

أما الروايات في هذا المجال فهي فوق حدّ الإحصاء، حيث أكدت على حرمة أعراض الناس وأنفسهم وأموالهم، وأوجبت درجة الشهادة والمقامات الرفيعة لمن يدافع عن نفسه وعرضه وماله، وحثت على أن يكون المؤمن غيوراً حريصاً على كرامته، ففي الحديث عن أبي عبد الله الله قال: «إن رسول الله الله وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجة الوداع، فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم، فقال: فأي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا البلد.

قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه

<sup>(</sup>١) النور: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٨.

عليها، فإنه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّاراً»(١).

كذلك عن رسول الله ﷺ قال: «من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل فهو شهيد» (٢).

وعن أبي مريم عن أبي جعفر الباقر المسلط قال: «قال رسول الله على أبي من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم، هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يما أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق» (٤).

وجاء عن الإمام علي بن موسى الرضاطيَكُ قوله: «ومن قاتل فقتـل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد» (٥).

وأخرج الكليني عن أبي عبد الله المُشَلِّكُ قال: «قال رسول الله عَلَّىٰ: كان إبراهيم الله عَيوراً وأنا أغير منه، وجدع الله أنف من لا يغار من المؤمنين والمسلمين» (٦).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ج ٢٩ ص ١٠.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد: ج۲ ص۱۹۶؛ سنن أبي داود، السجستاني: ج۲ ص ٤٣٠ ح ٤٧٧١؛ سنن النسائي: ج۷ ص ۱۱۶، السنن الكبرى، البيهقي: ج۸ ص۱۸۷؛ المصنف الصنعاني: ج ۱۰ ص ۱۱۶.

<sup>(</sup>٣) البخاري: ج ٢ ص ١١٧، كتاب الكسوف لا صدقة إلا عن ظهر غني.

<sup>(</sup>٤) الكافي : ج ٥ ص ٥٢.

<sup>(</sup>٥) الوسائل: ج ١٥ ص ٤٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ج ٥ ص ٥٣٦.

كذلك عن أبي عبد الله المينك قال: «إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور، ولغيرته حرّم الفواحش ظاهرها وباطنها» (١).

وقال رسول الله عَلِيْلَةُ أيضاً: «إن الله يغار والمؤمن يغار»<sup>(٢)</sup>.

كذلك قال عَلِيهُ (إن الغيرة من الإيمان» ".

وبناءً على عظمة مبدأ الغيرة في الإسلام، قال رسول الله عَلَيْوَالله: «من قاتــل دون عياله فهو شهيد» (٤٠).

وقال أيضاً عَلِيْراللهُ: «من كفّ نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة» (٥).

والحاصل: إن قانون المحافظة على دماء الناس وأعراضهم وكرامتهم وأموالهم من القوانين العليا في الدستور الإسلامي.

ومن هنا جاءت الأحكام الشرعية والمبادئ الإسلامية منسجمة ومتناغمة مع ذلك القانون الدستوري في الإسلام، فجعلت على هذا الضوء الكثير من الحدود والضوابط التي تحفظ حياة الفرد المسلم والإنسان عموماً، والتي تحرص على توفير الحصانة والكرامة الاجتماعية.

ولا شك أن من تلك الأحكام والضوابط الإسلامية الأصيلة مبدأ التقية، حيث جاء منسجماً مع الغيرة الإلهية على كرامة الإنسان، الذي خلقه

<sup>(</sup>١) الكافي: ج ٥ ص ٥٣٥ – ٥٣٦؛ سنن الدارمي: ج ٢ ص ٢٠٠ (عن رسول الله ﷺ بألفاظ أخرى).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي: ج ٢ ص ٣١٧؛ صحيح مسلم: ج٨ ص ١٠١.

<sup>(</sup>٣) الوسائل: ج ٢٠ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ج ٢ ص ٣٠٥؛ مسند الشهاب، ابن سلامة: ج ١ ص ٢٧٩.

كريماً وسخر له كل شيء، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ (١)، وقال تعالى أيضاً: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ (٢).

وانطلاقاً من هذه الحقيقة الناصعة قال رسول الله على في مطلع البعثة لعمار بن ياسر وهو يمسح عينيه: «ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم لما قلت» (٣).

وذلك عندما أخذه المشركون وعذبوه، فجاراهم على بعض ما أرادوا، وجاء إلى النبي على الله يها الله يسكي وشكا ما جرى عليه.

وقال رسول الله عَلَيْلَة في هذا المضمار وتحت شعار الكرامة الانسانية: «لا ينبغي للمؤمن أن يُذل نفسه، فقال ابن عمر: يا رسول الله، كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق (٤) ولا شك أن موارد التقية تشتمل على فنون الإذلال والإهانة التي لا تنبغي للمؤمن، ولذا قال ابن عمر: «سمعت الحجاج يخطب فذكر كلاماً أنكرته، فأردت أن أغير، فذكرت قول رسول الله على للمؤمن أن يذل نفسه (٥).

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٧٠.

<sup>(</sup>۲) لقمان: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير، الرازي: ج٠٠ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) كشف الاستار، الهيثمي: ج ٤ ص ١١٢؛ تفسير ابن كثير: ج٢ ص٧٣، وقال: ؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: ج٨ ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط، الطبراني: ج٥ ص٢٩٤؛ كشف الأستار، الهيثمي: ج٤ ص١١٢؛ مجمع

إذن التقية التي هي حكم عقلي عقلائي فطري، حكم به الشارع قرآناً وسنة انطلاقاً من قانون ضرورة حفظ أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم من اعتداء المعتدين والظالمين والكافرين وولاة الجور وسفاكي الدماء ؛ ولذا نجد أن القرآن الكريم يستثني من النهي عن مولاة الكافرين موارد التقية، كما في قوله تعالى: ﴿لاَّ يَتَّخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُوْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمُصيرُ ﴾ (١).

فقد جوّز الله عز وجل في هذه الآية مولاة الكافرين بحسب الظاهر بالمقدار الذي يندفع به خوف الضرر، وليس ذلك إلا للمحافظة على كرامة الفرد المؤمن، ولكي لا يتعرض المسلم إلى ألوان الإذلال والإهانة بين يدي الكافرين.

وقد سار المسلمون على هذا المنهج القويم وتمسكوا بحكم التقية في مجمل الفتن والحروب والابتلاءات التي مروّا بها، كما في تقية الكثير من علماء المسلمين في محنة خلق القرآن، والحروب البربرية التي شنها الأسود العنسى في بلاد اليمن وغيرها.

وقام بالتحصن بمبدأ التقية كثير من الصحابة والتابعين والعلماء، كما في تقية عمار بن ياسر، وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وسعيد بن جبير ورجاء بن حيوة وأبي حنيفة والحسين بن داود بن سليمان القرشي وسعيد بن سليمان وأبى نصر التّمار وإبراهيم بن المنذر بن عبد الله ويحيى بن

الزوائد، الهيثمي: ج٧ ص٢٧٤.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲۸.

معين وإسماعيل بن حمّاد وغيرهم ممن نصّت على ذكرهم وذكر مواقفهم كتب التاريخ والسير كما سبق ذكر ذلك في مقالات سابقة.

ومن هنا يتحصل: إن الملاك الحقيقي والثمرة البارزة للتقية الحفاظ على حياة الناس وأعراضهم وكرامتهم وأموالهم.

وأما تهجّم البعض على تمسك الطوائف الإسلامية باتخاذ التقية شعاراً ودثاراً وسلاحاً ضد الظلمة والطغاة، فليس هو إلا دعوة للإبادة الشاملة والمقابر الجماعية والتفرقة بين المسلمين وتسليط الظالمين عليهم.

والتقية ديدن كل أقلية تكون السلطات الحاكمة قاهرة لها، تمنعها من إظهار عقيدتها وإبداء رأيها بحرية، بل نجد أن الشخص إذا تبنى خلاف ما تتبناه الحكومات الجائرة يقتل ويعتدى على عرضه وكرامته، فتلجأ تلك الأقلية إلى التقية المشروعة والمشرّعة في الإسلام.

#### ٢\_المحافظة على الدين ودرء الفتنة

ذكرنا في مقال آخر حول التقية أن الظالم لو كان يكتفي من المظلوم بالقتل ونهب الأموال مع صمود المظلوم وثباته على عقيدته لكان من الممكن التشكيك في اتخاذ التقية شعاراً ودثاراً.

ولكن الظالم يستخدم كافّة الأساليب الملتوية وغير الإنسانية في مجال التعذيب والاضطهاد، والابتزاز عن طريق التجاوز على العرض والأهل والولد، مما يجعل المكره والمضطر عرضة لافتقاد دينه، كأن يشكك في حكمة الله تعالى أو عدله أو رحمته، مما يؤول إلى التشكيك في ذات الله عز وجل ورسله وشرائعه، كما حاولت قريش ذلك في مطلع البعثة النبوية،

حيث قامت بتعذيب أتباع النبي الأكرم الشيرة ومارست معهم أقسى أشكال الاضطهاد، فارتد بعض الأصحاب، وثبت على الدين بعض آخر، فقتل بعض وبعض آخر اتخذ سلاح التقية لينجو بنفسه ودينه، كما فعل ذلك عمّار، الذي قال النبي الأكرم الشيرة في حقّه: «ما خيّر عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما» (۱)، وحرصاً من النبي الأكرم الله على حفظ دين أتباعه وأنصاره أمرهم باتخاذ التقية والتحصن بالكتمان؛ ولذا قال لعمار: «فإن عادوا فعد».

وقد أمر الله تعالى المسلمين بتقصير الصلاة التي هي عمود المدين لمثلا يفتنهم الكافرون عن دينهم، قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًا مُّبِينًا ﴾ (٢).

كذلك نص القرآن الكريم على أن الذين آمنوا مع موسى المسلام كانوا قد اتخذوا التقية سلاحاً، خوفاً من فتنة فرعون وملئهم، قال تعالى: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِسَنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَسُونَ لَعُالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (٣).

وقد كانت سيرة المسلمين جارية على ممارسة التقية مع الظالمين والمتجبرين من حكام الجور؛ لئلا يفتنوهم ويخرجونهم عن دينهم، ومن تلك المواقف موقف مسروق الأجدع مع معاوية بن أبي سفيان، حيث روي أن معاوية بن أبي سفيان كان قد بعث بتماثيل من صفر لكي تباع

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ج ۱۰ ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٨٣

بأرض الهند، فمر بها على مسروق، فقال: «والله لو أنبي أعلم أنه يقتلنسي لغرقتها، ولكني أخاف أن يعذبني فيفتنني، والله لا أدري أي الرجلين: معاوية رجل قد زين له سوء عمله، أو رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا» (١).

والحاصل: إن الفتنة في الدين من الأسباب الأساسية في تشريع التقية، وحفاظ الفرد على عقيدته ودينه من الثمار المهمّة التي تترتب عليها.

ومن هذا المنطلق قال النبي الأكرم عَلَيْلَهُ: «لا دين لمن لا تقية له» (٢).

فمعنى كون التقية دين: أن ديمومة عقيدة الشخص أو المجتمع والمحافظة على استمرارية الدين في تلك الأوساط وعدم الخروج عنه جرّاء الفتن إنما يحصل عن طريق استخدام التقية وغيرها من الأسلحة الوقائية، التي شرّعها الإسلام، وفي حال تركها يكون الدين في معرض الضياع.

وعلى هذا الضوء كانت تقية حذيفة بن اليمان، قال السرخسي في المبسوط: «وقد كان حذيفة ممن يستعمل التقية، على ما روي أنه يداري رجلاً، فقيل له: إنك منافق! فقال: لا، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن بذهب كله» (٣٠).

وقال ابن مسعود في هذا المجال: «ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عنى سوطاً أو سوطين إلا كنت متكلماً به»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) المبسوط، السرخسي: ج ٢٤ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) كنز العمال، المتقي الهندي: ج٣ ص٩٦؛ ينابيع المودة، القندوزي: ج٢ ص٨٤

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ج ٢٤ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) المحلى، ابن حزم: ج ٨ ص ٣٣٦.

#### ٣\_المحافظة على حياة الأخرين

لقد أفتى كافّة فقهاء الإسلام بمشروعية الكذب، بل وجوبه في بعض الموارد، كما لو أدّى الصدق وعدم الكذب على الظالم إلى سفك دم مسلم من المسلمين.

قال النووي: «اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً مختفياً ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصباً، وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به، وهذا كذب جائز، بل واجب لكونه في دفع الظالم»(۱).

وقال في موضع آخر: «ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنــده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم» (٢).

وقال الغزالي في إحياء العلوم: «إن عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم، فالكذب فيه واجب» (۳).

ونقل الحطّاب الرعيني في المواهب عن ابن ناجي في باب جمل من الفرائض، قوله: «إن الكذب الواجب هو الذي لإنقاذ مسلم أو ماله» (٤).

ومن الواضح أن هذه الأمثلة المذكورة في جواز ووجوب الكذب من أوضح موارد ومصاديق التقية؛ وذلك لأن الكذب إظهار ما هو خلاف

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم :ج ١٥ ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم: ج ١٦ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين، الغزالي: ج ٣ ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل، الرعيني: ج ٧ ص ٣١٤.

الحق والواقع بسبب الخوف من ضرر الغير، وهذه هي التقية بعينها كما ذكر في تعريفها، ولكن مورد التقية وثمرتها هنا هي حفظ حياة الآخرين وأموالهم وأعراضهم.

إذن التقية أسلوب من أساليب الدفاع عن الآخرين وتضليل الظالمين عن النيل من كرامتهم، وقد تمسك المسلمون بالتقية في كثير من المواقف للتستر على بعض المسلمين من بطش الحكومات، حيث خاض المجتمع الإسلامي فتناً مظلمة راح ضحيتها الأبرياء من المسلمين، ومن أمثلة ذلك تقية رجاء بن حيوة مع الوليد بن عبد الملك، كما أخرج ذلك القرطبي وغيره عن إدريس بن يحيى قال: «كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق ويأتونه بالأخبار ... فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوة، فسمع بعضهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه.

فقال: يا رجاء! أُذكر بالسوء في مجلسك ولم تُغيّر؟!

فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين.

فقال له الوليد: قل الله الذي لا إله إلا هو.

قال: الله الذي لا إله إلا هو.

فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطاً، فكان يلقى رجاء، فيقول: يا رجاء، بك يستقى المطر وسبعون سوطاً في ظهري؟!

فيقول رجاء: سبعون سوطاً في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم»(١).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي: ج ١٠ ص ١٩٠.

#### ٤\_نشر ثقافة التعايش المدني

إنّ التقية قد يستعمل لفظها ويكون المقصود منها المداراة وحسن المعاشرة ونشر ثقافة التعايش بين الأديان والمذاهب المختلفة، بل قد تكون بين التيارات والتوجهات والشخصيات المتفاوتة في كيفية التفكير والمستوى العلمي والثقافي.

ومعنى هذا النوع من التقية هو احترام الرأي الآخر وعدم التجاوز على أعرافه وتقاليده المشروعة، والتعايش معه بالأخلاق الحسنة والطيبة وإن كان هناك اختلاف في العقيدة والرأي ووجهة النظر.

وثمار هذا النوع من التقية كثيرة جداً، وفي وقتنا الحاضر نرى أن العالم بأجمعه يدعو إليها ويحث على التخلق بها ويرفض العنف والخشونة والإرهاب في طريقة التعايش بين كل أبناء المجتمع باختلاف أطيافه وقومياته.

إذن من أوضح فوائد التقية والمداراة نشر ثقافة التعايش المدني، والدعوة إلى مبدأ السلام ونبذ البغض والعداوات الشخصية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة.

وقد دعا إلى هذا النحو من التقية القرآن الكريم في آيات عديدة، كما في قوله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِي قوله تعالى: أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَسدَاوَةً

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٥.

كَأَلَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾(١)، وكذا قوله عز وجل: ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿ (٢).

فإنّ هذه الآيات القرآنيّة وغيرها صريحة في ضرورة حسن العشرة والمجادلة والتعامل مع الناس بالتي هي أحسن، مع الرفق واللين والمداراة مع الشخص المخالف في الرأي والمعتقد، ولذا قال القرطبي تحت ذيل قوله تعالى: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً﴾: «وهذا كلّه حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليّناً، ووجهـ منبـسطاً، طلقـاً مـع البـرّ والفاجر، والسنّي والمبتدع، من غير مداهنة» (<sup>""</sup>.

ومن هنا نجد أنّ الروايات أكّدت على ذلك، وقد عقد المحدِّثون والعلماء عموماً أبواباً خاصة في فضل المداراة مع الناس(٤).

وقد قال النبي ﷺ: «مداراة الناس صدقة» (٥٠).

وقال أيضاً: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس»(٦).

وقال: «بعثت بمداراة الناس» $^{(\vee)}$  و«من عاش مدارياً مات شهيداً» $^{(\wedge)}$ .

إلى غير ذلك من الروايات التي تؤكّد ما ذكرناه من لزوم المداراة

<sup>(</sup>١) فصلت: ٣٤.

<sup>(</sup>۲) العنكبوت: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي : ج ٢ ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري: ج٧ ص١٠٢، وصحيح مسلم بشرح النووي: ج ١٦ ص ١٤٥؛ مجمع الزوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي: ج٨ ص١٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبّان، محمد بن حبان بن أحمد البّستى: ج٢ ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) الجامع الصغير، جلال الدين السيوطي: ج ٢ ص ٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه: ج ١ ص ٤٨٦.

وحسن العشرة، هذا هو المنهج الذي تدعو إليه الشيعة، ولا شك أنه لا ينسجم مع بعض النفوس التكفيريّة التي اتخذت قتال المسلمين وهتك نفوسهم وأعراضهم وكرامتهم شعاراً وعقيدة يدافعون عنها.

والحاصل: إن تقية المداراة عبارة عن إنشاء علاقات ودية فردية واجتماعية ودولية، وفتح لغة الحوار وملاحظة الرأي والرأي الآخر، ودعوة إلى الوحدة الإسلامية وإنشاء مجتمع واحد متماسك كالبنيان المرصوص، يدعو إلى السلام ويحترم الأعراف الدولية والرسومات الاجتماعية.

### ٥\_حفظ الأقليات الدينية

لا شك أن مبدأ التقية مع ثبوت مشروعيته يكون سلاحاً فطرياً ناجعاً لكل أقلية دينيّة تكون السلطة الحاكمة قاهرة لها، تمنعها من إبداء رأيها بطلاقة وحرّية.

|  |  | · |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |



إبطال دعوى أن جواز المتعت عند الشيعت نحو من أنحاء الزنا لعدم

وجود الدليل على شرعيتها وتحريمها من قبل علماء السلف



# جواز المتعتافي الشريعت الإسلاميت

#### الشبهت

إن دعوى جواز المتعة عند الشيعة، نحو من أنحاء الزنا، ولا يوجد دليل على حلية هذا النوع من المقاربة الذي تسميه الشيعة بالزواج المنقطع. وهو من الأمور التي حرمها السلف.

#### الجواب

لا ريب أن المتعة من أقسام الزواج التي أثبتتها الشريعة الإسلامية بنص الكتاب والسنة الشريفة، بل لم نجد أحداً من المسلمين يختلف في تشريعها في عصر الرسول الله وكل ما حصل بشأنها هو أن عمر بن الخطاب قد منعها وعاقب عليها، ولأجل تصحيح موقف عمر من المتعة، ظهرت عدة ادعاءات لتبرير موقف، منها أن التحريم والمنع بدأ من عصر النبي النبي وأن القرآن قد نسخ آية المتعة ونحوها.

ولأجل بيان الحقيقة وإيضاحها سوف نلج في البحث من الزوايا التالية: الأولى: الزواج المؤقت في الكتاب والسنة.

الثانية: هل نسخ حكم الزواج المؤقت؟

الثالثة: موقف الصحابة والتابعين من الزواج المؤقت.

# الزواج المؤقت في القرآن الكريم

لقد أجمع العلماء بالاتفاق على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم وتفاوت عصورهم من الصدر الأول حتى عصرنا الحاضر على أن الله تعالى قد

أنزل في كتابه العظيم آية تشريع نكاح المتعة في سورة النساء وهي قوله تعالى: ﴿فَهَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (١) فهذه الآية صريحة في الدلالة على تشريع الزواج المؤقت، إلا أنّ البعض شذّ عن ذلك وأخذ يؤوّلها ويصرف تفسيرها عن الحقيقة التي نزلت من أجلها.

والشيء الملفت في تأويلهم للآية هو اضطرابهم في التأويل، فتارة يؤوّلونها بأنها محمولة على الزواج الدائم، وأخرى يدعون بأنها في خصوص الزواج المؤقت، وهم مع ذلك يدّعون نسخها، ثم إن الذين يدّعون نسخها ينقسمون على أنفسهم، فمنهم من يقول إنّها نسخت قرآنياً، ومنهم من يقول إنّها نسخت قرآنياً، ومنهم من يقول إن السنة النبوية هي الناسخة لها، وكل فريق يضطرب في أدلته التي يستعرضها لإثبات مدعاه.

ولأجل إيضاح هذه الحقيقة من زاويتها الشرعية وإقامة الدليل الشرعي على على إثباتها فسوف نسوق عدداً من الحجج الثابتة من نفس كتب المانعين؛ لأنه أقوى للبرهان وأبلغ في الحجة والإقناع.

۱- أخرج البخاري عن عمران بن حصين الصحابي المشهور، قال: «عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله على ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها، حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد يقال: إنه عمر»(۲).

٢- وأخرج أحمد في مسنده من طريق عمران القصير عن أبي رجاء عن

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ج ٥ ص ١٥٨؛ كتاب تفسير القرآن، باب قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة..).

عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله على فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات «(۱).

٣- قرأ جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾، وفي هذه القراءة صراحة واضحة بأن المقصود هو المتعة، ومما يشهد على ذلك ما ذكره الطبري في تفسيره عن حبيب ابن أبي ثابت، قال: «أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة (أبي). قال أبو كريب، قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ (٢).

وبإسناده عن أبي نضرة قال: «سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء، قال: قلت: بلى، قال: فما تقرأ فيها: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ عِلَمُ مَنْهُنَّ اللهُ مُنْعَثُم به مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾؟ قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك، قال: فإنها كذا» (٣).

3- ذكر ابن حزم الأندلسي إمام أهل الظاهر: «إن نكاح المتعة كان حلالاً في عهد رسول الله على أن نسخ على لسان رسول على أن فقوله: كان حلالاً على عهده على يدل على وجود نص قرآني بذلك، وغيرها من الشواهد.

# المتعم في عهد رسول الله عَلَيْلُهُ

عندما نرجع إلى عهد رسول الله ﷺ لنرى متى شرعت المتعة وكيفية

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، أحمد بن حنبل: ج٤ ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان، الطبري: ج٥ ص١٨.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، الطبري: ج٥ ص١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحلى، ابن حزم الاندلسي: ج٩ ص ٥١٩.

تقبل وتعاطي المسلمين مع هذا النوع من الزواج، سوف نجد أن كبار الصحابة، بل المسلمين قاطبة آنذاك استقبلوا هذا الحكم والتشريع لهذا الصنف من الزواج من دون أن ينتابهم التردد أو التوقف أو الاستغراب، وقد اخترنا طائفة من الروايات التي يرويها أغلب كبار القائلين بحرمة المتعة:

# ومن هذه الروايات

أولاً: أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله على الله وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيَبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١) ولا تحقى أنّ استشهاده ولله الآية يتضمن إنكاره للقول بالتحريم، مع الالتفات أيضاً إلى أن هذه الآية محكمة ومطلقة وشاملة للاستمتاع بكل الطيبات بما في ذلك متعة النساء.

ثانياً: أخرج البخاري أيضا عن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله على ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها، حتى مات على قال رجل برأيه ما شاء» (٢)، قال الرازي في تفسيره: «قال رجل برأيه ما شاء» (٣)، وأخرج أحمد في مسنده نفس ما

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ج٦ ص١١٩، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء؛ صحيح مسلم: ج٤ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) صُحيح البخاري: ج٥ ص١٥٨؛ كتاب تفسير القرآن، باب وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم...).

<sup>(</sup>٣) تفسير الخفر الرازي، الرازي: ج١٠ ص٥٥.

أخرجه البخاري عن عمران بن حصين ولكن من طريق عمران القصير (۱). وهذه الرواية واضحة في أن تشريع وحلية المتعة متعارف بين المسلمين إلى أن حرمها عمر بن الخطاب.

رابعاً: أخرج مسلم في باب نكاح المتعة في صحيحه عن عطاء قال: «قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله الله على بكر وعمر الخ»(٣).

وكذا أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: «كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله على ثم نهانا عنها عمر فلم نعدلهما» (1).

وأخرج مسلم أيضاً عن أبي الزبير قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله على أبي وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» (٥).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ج٤ ص٤٣٦.

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد: ج ۲ ص ۹٥؛ مسند أبي يعلى الموصلي: ج ۱۰ ص ٦٨؛ مجمع الزوائد: ج ۷
 ص ٣٣٢ – ٣٣٣، قال فيه: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال ثقات).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ج٤ ص١٣١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: ج٤ ص٥٩، ج٤ ص١٣١؛ وكذا جاء في السنن الكبرى: ج٧ ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: ج٤ ص ١٣١؛ السنن الكبرى: ج٧ ص ٣٣٧ - ٣٣٨؛ سنن أبي داود، السجستاني: ج١ ص ٤٦٨؛ شرح مسلم، النووي: ج٩ ص ١٨٣؛ فتح الباري، ابن حجر: ج٩ ص ١٧٣؛ عون

خامساً: ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير: «إنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إنّ ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءه فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت» (۱) ولا يخفى أن الظاهر من استمتاع ربيعة بن أمية، ومن قول عمر يتضح أن المتعة كانت حلالاً حتى وقعة عمرو بن حريث؛ لهذا لم يقم عمر بإقامة الحد على ربيعة بن أمية، كما يعرب كلام أبي حفصة بعدم وقوعه عنه، ولذا ذكر عمر كلمة الرجم للتشديد في التهديد لأنه يعلم بعدم جواز إيقاعه بمن نكح بالعقد المنقطع.

سادساً: ما نقله ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) عن ابن عباس أنّه قال: «ما كانت المتعة إلاّ رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد عليه ولو لا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي»(٢).

وقد وردت هذه الرواية عن ابن جريح وعمرو بن دينار (٣).

وأخرج الصنعاني عن عطاء قال: «قدم جابر ابن عبد الله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله على وأبي بكر، وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة \_ سماها جابر فنسيتها \_ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها، فقالت: نعم، قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري،

المعبود: ج٦ ص١٠٠ - ١٠١؛ ج١٠ ص٣٤٩؛ المصنف، الصنعاني: ج٧ ص٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الموطأ: ج٢ ص٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد والمقتصد: ج٢ ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ج٢ ص٤٧.

قالت: أمي، أم وليها، قال: فهلا غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلاً الآخر، قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد الله فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي عطاء القائل قال عطاء: فهي التي في سورة النساء ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَ ﴾ إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا، ليس بتشاور، قال: بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وأن يفرقا فنعم، وليس بنكاح»(١).

وورد عن عطاء قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول: تمتعنا على عهد رسول الله على الله على الناس» (٢٠).

سابعاً: ذكر ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى أسماء الأشخاص الذين أصروا على تحليل نكاح المتعة بعد وفاة رسول الله على وهم من الصحابة: «أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد المحدري وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر» (٣) والملاحظة الجديرة بالالتفات أن ابن حزم مع نقله ذلك في كتابه المحلى من أسماء الصحابة القائلين بشرعية الزواج المؤقت، إلا أنه ذهب إلى حرمتها مستدلاً بإجماع المتأخرين، ولعله الزواج المؤقت، إلا أنه ذهب إلى حرمتها مستدلاً بإجماع المتأخرين، ولعله

<sup>(</sup>۱) المصنف، عبد الرزاق الصنعاني ج ٧ ص ٤٩٧، وذكرها مسلم في صحيحه: ج٤ ص ١٣١؛ مسند أحمد: ج٣ ص ٣٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد: ج٢ ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) المحلى، ابن حزم الاندلسى: ج٩ ص٥١٩.

عمل بالتقية ارتكازاً خشية مخالفة الرأي العام الذي يتمتع بقوة وسلطان مؤثر في قلب الحقائق مهما كان حجمها ودورها في الشريعة الإسلامية.

ثامناً: من الأخبار المقطوع بها أيضاً ما رواه الراغب الاصفهاني في كتابه (الموسوم بالمحاضرات)، حيث ذكر العبارة التالية: «إنّ عبد الله بن الزبير عير ابن عباس بتحليله المتعة، فقال له ابن عباس: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك، فسألها، فقالت: ما ولدتك إلاّ بالمتعة»(١).

## هل نسخت المتعترام لا؟

تضاربت آراء الذين تشددوا في حرمة الزواج المؤقت وتباينت في كيفية النسخ وطرقه، وفي تعيين الناسخ الأصلي للمتعة إلا أن هذه الآراء لم ترسوا على يقين واطمئنان، وكل هذه الجهود التي بذلت لأجل تصحيح موقف عمر بن الخطاب، لم تكن موفقة، فالبعض قال: إنها منسوخة بالقرآن، وانقسم هؤلاء على أقوال:

القول الأول: إنها منسوخة بقول على: ﴿ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَ تَ اللَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَن ابْتَغَى وَرَاء ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (٢).

القول الثاني: إنها منسوخة بقوله تعالى ﴿فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (٢) فإن الأمر بالعدة في هذه الآية ينسخ حكم المتعة التي لا طلاق فيها ولا عدة.

القول الثالث: إنما نسخت بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ (١).

 <sup>(</sup>١) الراغب الاصفهاني: محاظرات الأدباء ج٢ ص ٢١٤؛ وكذا في العقد الفريد: ج٢ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٦-٧.

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٢.

القول الرابع: إنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَـــى أَلاَّ تَعُولُــواْ ﴾ حيث قالوا إن الآية اقتصرت في تشريع الزواج على الدائم وملك اليمن

## مناقشتالأقوال

## ١-مناقشة الاستدلال بآية المؤمنين

وهي قوله تعالى: ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (١). وحاصل استدلالهم هو إن الحلية منحصرة في الزوجات وما ملكت أيمانهم، فتبقى الزوجة المؤقتة في دائرة الحرمة.

والمناقشة في ذلك واضحة لأنه:

أولاً: المتعة زواج والمتمتع بها زوجة حقيقة والآية شاملة لها، فلا تعارض بين هاتين الآيتين وبين آية المتعة.

ثانياً: إن هاتين الآيتين مكيتان، أما آية المتعة فهي مدنية، ولا يمكن نسخ المتقدم للمتأخر.

### ٢ مناقشة الاستدلال بآية الطلاق

حيث استدل القائل بالنسخ بأن آية المتعة نسخت بآية الطلاق، وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَمَن رَبُّكُمْ لا تُحْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَحْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٦-٧.

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ (١) وإن المتعة لا طلاق فيها ولا عدة. ويلاحظ عليه:

أولاً: إنّ الزوجة المؤقتة ليست مستثناة من العدة غاية الأمر أن الاختلاف في مدة العدة، ومرد هذا إلى التخصيص لا إلى النسخ كما هو الحال في عدة السرية فإن عدتها أقل من عدة المطلق عند جميع الإمامية وجمهور أهل السنة عدا أبو داود (٢) وألغيت العدة تماماً من غير المدخول بها وعن اليائس وإن دخل بها، وعدة الوفاة وعدة الحامل متماثلة في كلا القسمين من الزواج.

نعم اختص الطلاق بالقسم الأول من الزواج وهو الدائم دون المنقطع، والسبب وراء ذلك واضح لأن العلاقة الدائمة هي التي تحتاج إلى إعلان عن إنهاء العلاقة عند حصول سبب طارىء معين، أما الزواج المؤقت فلا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه ينقضي بانقضاء وقته.

# ٣ مناقشة الاستدلال بأية المواريث

حيث استدلوا بآية الإرث على نسخ الزواج المؤقت، باعتبار أنّ الـزواج المؤقت لا ميراث فيه. ويلاحظ عليه:

أولاً: إن الإرث لا يلازم الزوجية، فهنالك مواضع لا ترث فيها الزوجة رغم كونها زوجة، كالزوجة القاتلة والزوجة الكافرة، بينما هنالك من خرجن عن رابطة الزوجية ومع ذلك يرثن كما هو الحال في المطلقة في

<sup>(</sup>١) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>٢) أصل الشيعة وأصولها: كاشف الغطاء ص٢٥٥.

حال المرض الذي مات فيه زوجها بعد خروج العدة وقبل انقضاء الحول. ثانياً: إنّ الزوجة المؤقتة ترث إذا شرطت ذلك.

ثالثاً: من موارد النقض على مدعي النسخ، إن جمهور أهل السنة يجيزون نكاح الكتابية لكنهم يُجمعون بأن لا توارث بينها وبين زوجها المسلم وهذا تخصيص منهم لحكم الإرث، فما المانع من تخصيص الزوجة المؤقتة من آية الإرث ولا يثبت لها إلا بالشرط.

#### ع مناقشة الاستدلال بآية العدد

﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ﴾ (١).

#### ويلاحظعليه

بأنها متقدمة زماناً بالنزول على آية المتعة ولا يعقل أن ينسخ المتقدم المتأخر عنه زمناً.

وخلاصة القول إنّ الزواج المؤقت زواج اختارته الشريعة الإسلامية، واختلافه عن الزواج الدائم في بعض الأحكام نتيجة ورود أدلة مخصصة للعمومات الواردة في أحكام الزوجة الدائمة، وهذا لا يخرجه من كونه زواجاً شرعياً أحلّه الله في كتابه وسنة نبيه.

# روايات مناهضة لزعم النسخ القرآني

وهنالك ثمة روايات متضافرة يسطرها العامة أنفسهم تفند وتدحض

<sup>(</sup>١) النساء: ٣.

مزاعم وادعاءات النسخ لآية المتعة ومن هذه الروايات.

۱- ما تقدم من قول عمران بن حصين الصحابي المشهور، حيث قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله الله الله عنها، حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال إنه عمر»(۱).

۳-روی جماعة من الصحابة الکرام منهم أبي بن کعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا آية المتعة هكذا: «فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن» (۳) وفي هذه القراءة صراحة واضحة بان المقصود وهو المتعة، ومما يشهد على ذلك ما ذكره الثعلبي في تفسيره عن حبيب أبي ثابت قال: «أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة (أبي)، قال أبو كريب، قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه: «فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى الخ» (١٠).

وبإسناده عن أبي نضرة قال: «سألت ابن عباس عن المتعة، فقال أما تقرأ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ج٥ ص١٥٨، كتاب تفسير القرآن، باب وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقـوا بأيديكم إلى التهلكة.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ج٤ ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، الطبري: ج٥ ص١٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ج٥ ص١٨.

سورة النساء؟ قال: قلت: بلى، قال: فما تقرأ: «فما استمتعتم منهن إلى اجل مسمى الخ» قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك! قال: إنها كذا» (١٠).

3- ذكر الإمام ابن حزم الأندلسي إمام أهل الظاهر: «إنّ نكاح المتعة كان حلالاً في عهد رسول الله على لسان الرسول الله على عهده على لسان الرسول على عهده على يدل على وجود نص قرآني بذلك وغيرها من الشواهد.

ومنها ما ورد عن الزمخشري عن ابن عبا س قال: «إنّ آيــة المتعــة هــي محكمة ــ أي آية المتعة ــ يعني لم تنسخ» (٢٠).

٥- وكذا روى القرطبي عن ابن عباس أيضاً إنّ آية المتعة لم تنسخ وكان يقرأ الآية (إلى اجل مسمى) وكان يقول: «ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلاّ شقي» (١٠).

7- وفي الدر المنثور قال: «أخرج عبد الحميد وبن جريـر بـن الانبـاري والحاكم وصحيحة من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس (فمـا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) قال ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى، فقلت: نقرؤها كذلك فقال ابن عبـاس: والله، لأنزلهـا الله كذلك» (°).

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ج٥ ص١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى، ابن حزم الاندلسى: ج٩ ص٥١٩.

<sup>(</sup>٣) الكشاف: الزمخشري: ج ١ ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: ج٥ ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور: ج٢ ص١٤٠.

 $V - e(e^{-})$  الثعلبي عن شعبة عن الحاكم قال: «سألته عن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن) أمنسوخة هي؟ قال: لا، قال: الحاكم: قال على بسن أبى طالب (كرم الله وجهه): لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنسى إلا شقي» (١) ومثله في الدر المنثور (٢) و تفسير الرازي (٣) والبحر المحيط لأبي حيان (٤). وجامع البيان لابن جرير الطبري. ( $e^{-}$ )

# ادعاء نسخ آية المتعم بأحاديث السنم

وذكروا في ذلك عدة روايات وهي:

١- عن علي أنه قال لابن عباس: «إنّ النبي على الله نهم عن المتعمة وعن الحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» (٢).

٢ عن الياس بن سلمة، عن أبيه قال: «خص رسول الله على عام أوطاس
 في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» (٧).

٣- عن الربيع بن سيرة الجهني أن أباه حدثه انه كان مع رسول الله على الله على الله على الله على النساء وإن فقال: «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله

<sup>(</sup>١) تفسير الثعلبي: ج٣ ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور: ج ٢ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الفخر الرازي، الفخر الرازي: ج١٠ ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط، أبو حيان الاندلسي: ج ٣ ص٢٦.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، ابن جرير الطبري: ج٥ ص١٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري: ج٦ ص١٢٩، كتاب النكاح، باب نهي رسول الله عَمَا عَن نكاح المتعة.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٣١.

ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً (١).

3- وعن عبد الملك بن الربيع بن سيرة الجهني عن أبيه عن جدة قال: «أمرنا رسول الله على بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها» (٢).

#### مناقشتهذهالدعوى

الملاحظة الأولى: إن أخبار التحريم آحاد، والنسخ لا يثبت بأخبار الآحاد في قبال صريح القرآن الكريم.

الملاحظة الثانية: إن روايات التحريم معارضة بروايات أخرى مستفيضة ومصححة ومعتمدة من قبل أهل السنة، كصحيح البخاري ومسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد بن حنبل وغيرها.

الملاحظة الثالثة: غلبة الاضطراب والتناقض في روايات التحريم فبعضها يقول: إنّ التحريم صدر يوم خيبر وأخرى في يوم أو طاس أو يوم الفتح وثالثة في تبوك، ورابعة في عمرة القضاء، وخامسة في حجة الوداع، بحيث وصل الأمر بمسلم أن يعقد باباً بعنوان: (باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة) (۱) وهذا يكشف عن التناقض والاضطراب بين القائلين بالنسخ.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ج٤ ص١٣٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ج٤ ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ج٢ ص ١٠٢١، كتاب النكاح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

الملاحظة الرابعة: إنّ روايات التحريم تتنافى وتصطدم بجملة من الروايات الكثيرة المعتبرة عند العامة وفي مصادر عديدة في التفسير والحديث والتاريخ من أن النهي عن المتعة إنما صدر في عهد خلافة عمر بن الخطاب واليك جملة من الروايات المثبتة لذلك.

1-اخرج مسلم في صحيحه بالإسناد إلى أبي نضرة قال: «كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرتُ ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله على فلما قام عمر قال: إنّ الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة»(۱).

٢ - وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» (٢).

ولا يسعنا ذكر جميع الروايات الواردة في هذا المقام، ولا أظن أحداً يتردد في أن النهي عن المتعة حصل في زمن خلافة عمر، وقد نقلنا لك بعض المصادر في الهامش (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: ج٤ ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ج٤ ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٣١؛ التفسير الكبير، الرازي: ج ١٠ ص ٥٧؛ مسند أحمد بن حنبل: ج٣ ص ٣٥٠؛ المعجم الأوسط، الطبراني: ج ١ ص ١١٢؛ تفسير القرطبي، القرطبي، القرطبي: ج ٢ ص ٣٩٠؛ الدر المنثور، السيوطي: ج ٢ ص ١٤١؛ المصنف، الصنعاني: ج ٧ ص ٥٠٦؛ المحلى، ابن حزم: ج ٧ ص ١٠٠؛ المبسوط، السرخسي: ج ٤ ص ٣٥٤؛ أحكام القرآن، الجصاص: ج ١ ص ٣٥٤؛ كنز

إذن القرائن القطعية تفيد عدم النسخ، لاسيما مع ملاحظة أن هذه القرائن فيها اضطراب، مضافا إلى تعدد ادعاءات النسخ كما مر ذكره سابقاً.

وقد أورد القرطبي في تفسيره ما قاله ابن العربي من أن النسخ تناول هذا الحكم مرتين، ثم علق عليه بقوله: «وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات» ثم عدد ادعاءات النسخ وقال: «هذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرّمت» (١)

وقال ابن قيم الجوزية: «وهذا [النسخ] لا عهد بمثله في الشريعة البته ولا يقع مثله فيها» (١)، ثم إن الملفت للنظر هو أن ادعاءات النسخ ظهرت بعد انقراض عصر الصحابة، ولو كان واحدة منها في ذلك العصر لاستشهد بها عمر بن الخطاب نفسه في تحريمه، مع أنه كان بأمس الحاجة إليه؛ لأن المسلمين وعلى رأسهم الصحابة لم يتلقوا موقف عمر بالقبول وإنما ردوا عليه بأنهم قد مارسوا هذا العمل في عهد رسول الله على وعهد أبي بكر، فلو كان هناك نسخ لظهر وبان.

#### ادعاءات النسخ معارضت لكلام عمر

إنّ الملاحظة الأخرى التي تسجل على النسخ، إنّ ادعاءات النسخ معارضة لكلام عمر نفسه الذي قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله على عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج» (٢) فلو كان هناك

العمال، المتقي الهندي: ج١٦ ص١٩٥؛ مسند الطيالسي: ص٢٤٨؛ المغني، ابن قدامة: ج٧ ص٥٧٧؛ زاد المعاد، ابن القيم: ج٤ ص٣٥٨؛ جامع الأحكام، الطبري: ج٨ ص١٧٨.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج٥ ص ١٣١

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد: ج ٣ ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار: ج٢ ص١٤٦.

شيء من النسخ لاحتج به ولم ينسب ذلك إلى نفسه.

#### اعتراف عمر بنفسه

وقد أدلى بهذا الاعتراف أمام مجموعة من الصحابة، فقد روى الطبري في تاريخه في حوادث سنة (٢٣ هـ) إن عمران بن سوادة دخل على عمر بن الخطاب وذكر له ما يتحدث به الناس من الأمور التي أحدثها فيهم ولم يرضوها منه، منها تحريمه المتعة قال: «ذكروا أنك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث قال عمر بن الخطاب في جوابه -: إن رسول الله المحلي أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة، ثم لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت» (١).

وفي هذه المحاورة يؤكد عمر مرة أخرى إقراره واعترافه بأن تحريمه للمتعة موقف شخصي خاص به ورأي أرتاه ولم يؤثر عن النبي الشيائية أي شيء في شأن التحريم، ثم إن اجتهاد عمر في تحريمه في هذه المحاورة واضح البطلان فهو يدعي أن الرسول الشيقة قد أحلها في حال الضرورة، وهذا يعني أنها مباحة عند الضرورات، فلماذا حرمها عمر مطلقاً ولم يقيد ذلك بالضرورة. مضافاً إلى ما سبق من الأدلة، نجد أن الروايات الصحيحة الواردة من طريق أهل البيت المنظمة طافحة في مصادر الشيعة، وكلها تشهد وتؤكد على مشروعية المتعة بنص الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ج٣ ص ٢٩٠ - ٢٩١.

#### الحل الأمثل للمشكلة الجنسية

لا زالت المشكلة الجنسية تتصدر قائمة المشاكل المعقدة والمؤثرة في المجتمعات الإنسانية المعاصرة نتيجة ما تكتنزه من مضاعفات خطيرة في حياة الإنسان من أبرزها:

١- الانحرافات الأخلاقية: نتيجة توظيف الغريزة بشكل غير مشروع.

٢- الانعكاسات النفسية: كالقلق والاكتئاب، والانطوائية وسائر التوترات والاضطرابات التي قد تنتج حالات الجنون أو حالات النزوع إلى الانتحار ٣- الأمراض الجنسية الفتاكة: التي تنتج بسبب استعمال طرق غير مشروعة لإشباع الغريزة الجنسية.

٤- تفشي الجريمة: بنحو يشكل بابا مغلقاً على كل التربيويين والمعنيين بهذا الجانب.

#### عوامل تصاعد المشكلة الجنسية

من أبرز العوامل والأسباب التي تقف وراء تصاعد المشكلة الجنسية هي:

- (١) الجنس حاجة متأهلة في خلقة وتكوين الإنسان.
  - (٢) الصيغ الإغرائية المثيرة للحالة الجنسية.
- (٣) غياب التربية الأخلاقية الأصيلة التي ترشد وتهذب غرائز الإنسان.

## الحلول المطروحة في معالجة الحالة الجنسية

## الحل الأول: كبح الغريزة الجنسية

ويتم ذلك من خلال أسلوبين:

أ: أسلوب الوعظ والإرشاد المشفوع بالتخويف والتحذير إلا أن هذه الوسيلة نجدها عاجزة عن معالجة المشكلة من جذورها وأعماقها؛ وذلك لأن نداء الجنس أقوى من كل المحاولات التي تتخذ سلاح الوعظ والتحذير كأداة علاجية فقط.

ب: سلاح القوة، وهذا الحل لا يمكن اتخاذه كعلاج لهذه الظاهرة لما ينطوي عليه من أضرار نفسية واجتماعية خطيرة، وهذا ما يؤكده علماء النفس والاجتماع القائلين بأن مثل هذه الأساليب ربما تؤدي بصاحبها إلى الانتحار أو الجنون.

#### الحل الثاني: الدعوة إلى الإباحية

وذلك من خلال إطلاق العنان للشهوة الجنسية من التحليق في الأجواء الجنسية الحرة التي يخلصها من حالات الكبت وفوران الغريزة.

ولا شك أن هذا الحل واضح البطلان بعد أن استنكره الإسلام وكافة الشرائع السماوية، بل يرفضه الجانب الفطري والخلقي في الإنسان.

# الحل الثالث: الدعوة إلى الزواج الدائم

وذلك من خلال إزالة أو تذليل المعوقات التي تشكل عائقاً أمام الجنسين، وذلك من خال التثقيف على ضرورة الزواج المبكر وتسهيل

كل الإمكانيات التي يتطلبها الزواج مضافاً إلى محاربة الفوارق الطبقية والاجتماعية التي تشكل عوائق وحواجز مانعة في طريق الزواج.

والملاحظة التي يمكن ملاحظتها على هذا الحل أنه وإن عالج جانباً من المسكلة، إلا أنه لا يتمكن من معالجة المشكلة بمختلف مجالاتها، فالمشاكل ليست كلها مشاكل مالية أو طبقية بل إن هنالك مشاكل أخرى لا زالت تطالب بالحلول، فمثلاً أن الطلاب الذين يتخصصون لعلومهم وصناعاتهم بعد الثامنة عشرة أو العشرين فإنهم لابد لهم من فترة زمنية بعد التخرج لكي يكونوا على استعداد لكسب الرزق، فلابد من ممارسة أعمال كالتجارة أو أعمال صناعية أو تجارية أخرى، وبذلك يتسنى لهم الزواج قبل سن الثلاثين، فتبقى هذه الفترة الزمنية التي تمتاز بالنمو الجنسي والرغبة الملحة مع ما يرافقها من مغريات مثيرة للجنس ليس من السهولة مقاومتها.

إذن هذه الفترة الزمنية التي لا يتمكن الزواج الدائم من حلها، لا يمكن اسقاطها من الحساب وينتج من ذلك شيوع الفساد والعبث بالنسل بين الشباب والشابات.

# الحل الرابع: الدعوة إلى الزواج المؤقت

وهو الحل الذي طرحه الإسلام قبل أربعة عشر قرناً، فهو متلائم ومكمل لكل ما تبقى من المشكلة في الزواج الدائم، ومن هذا نجد أن الفكر البشري المعاصر بدأ يقترب من هذا الحل كعلاج لحل المشكلة الجنسية.

يقول الفيلسوف رسل: «وإنما الرأي أن تسمح القوانين في هذا السن

بضرب من الزواج بين الشبان والـشابات لا يـؤودهم بتكـاليف الأسـرة ولا يتركهم لعبث الشهوات والموبقات وما يعقبه من العلل المحرجات»(١).

ومن هنا يمكن أن نفهم عمق ودقة المقولة الكبيرة لأمير المؤمنين السَيَلا ومقولة عبد الله بن عباس حين قالا: «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» و «ما كانت المتعة، إلا رحمة من الله، رحم بها أمة محمد عَمَالُلُهُ ولولا نهيه \_ عمر \_ لما احتاج إلى الزنا إلا شقى».

وهاتان المقولتان تكشفان النقاب عن حقائق هامة منها:

١- إنّ المتعة بمثابة السياج الآمن للإنسان من المضاعفات الخطيرة
 الناتجة جراء الحاجة الجنسية الملحة.

٢- إن المتعة تحمي الإنسان من التعرض للعقوبة الإلهية في الدنيا
 والآخرة.

٣- إن الإنسان المحتاج إلى الجنس يعتبر إنساناً مريضاً بحاجة إلى
 علاج، وقد جعل الله تعالى علاجه في المتعة التي هي رحمة له.

# إشكالات تثار حول المتعت

أثيرت عدة إشكالات حول زواج المتعة، إلا أنها إشكالات واهية غير جديدة بالذكر إلا إننا نقتصر على ذكر الإشكال التالى:

مضمون الإشكال: إن المتعة لا تختلف في حقيقتها ومضمونها ونتائجها عن العلاقات الجنسية غير المشروعة كالزنا، فكل من المتعة والزنا يمثلان

<sup>(</sup>١) نقلاً عن الفلسفة القرآنية، العقاد: ص ٩٣؛ ونقلاً أزمة الخلافة والإمامة، أسعد وحيد القاسم: ص ٣٢١.

تجسيداً وتطبيقاً عملياً لامتهان المرأة، مع ما يسببانه من اختلاط المياه وضياع الأنساب.

#### مناقشتالإشكال

١- إنّ زواج المتعة زواج شرعاً، وهو ما أجمع عليه المسلمون ـ كما تقدم \_ ولذا نجد الفخر الرازي يقول في تفسيره «واتفقوا على أنها (المتعة) كانت مباحة في ابتداء الإسلام»(١).

وقال القاضي الباقلاني «وأجمعوا على أن مَن نكح نكاحاً مطلقاً ونيتـــه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، فنكاحه صحيح حلال» (٢).

فإذا كان اتفاق المسلمين قائماً على مشروعية هذا اللون من النكاح ـ ولو في مرحلة من المراحل ـ فإن القول بكونـه زنـا في مضمونه ونتائجـه جرأة واضحة على الله تعالى والشريعة الإسلامية؛ لتشريع هذا اللون من الزواج، فالقول بأن المتعة زنا يعنى أن الزنا كان مباحاً في مرحلة من مراحل التشريع الإسلامي.

٢- إنّ تحديد المدّة في الزواج المؤقت لا يعني صيرورته زنا، وإلاّ كان الزواج الدائم أيضاً شبيهاً بالزنا، كما هي الحالات التي ينوي فيها الزوج البقاء مع زوجته مدّة معينة ثم يفارقها، وقد أفتى أكثر فقهاء السنة بصحة عقد الزواج مع تحديد المدّة إذا لم ينص على ذلك في صيغة العقد.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للفخر الرازي ج١٠ ص٥١.

<sup>(</sup>٢) الشرح على صحيح مسلم، النووي: ج٩ ص١٨٢.

# ومن نماذج أقوالهم في هذا الصدد

١ -- ما قاله ابن قدامة في المغني: «وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الاوزاعي قال: هو نكاح متعة والصحيح إنه لا بأس به ولا تضر نيته وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها» (١).

٢- ما قاله علاء الدين الحصفكي «وليس منه [أي نكاح المتعة] ما لو
 نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة» (٢).

"- قال الباجي الأندلسي من فقهاء المالكية في كتابه المنتقى: «من تزوج امرأة لا يريد إمساكها إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن الإمام مالك أن ذلك جائز وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس» (").

٤- وذكر عبد الرحمن الجزيري:

أ - إن المالكية يجوزون العقد إذا قصد الزوج في نفسه الأجل ولو فهمت المرأة وليها ذلك.

ب ـ إن الأحناف يرون صحة العقد إذا نوى الزوج معاشرتها مـدة ولـم يصرح بذلك (٤).

<sup>(</sup>١) المغني، ابن قدامة: ج٧ ص٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار، الحصفكي: ج٣ ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) المنتقى، الأندلسي: ج٣ ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفقه على المذهب الأربعة، الجزيري: ج٤ ص ٨٧ - ٨٩

0 ـ وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير لأبي البركات: «قوله: (ولم يقيد الأجل) أي: ولم يعين قدره، بأن قال: أتزوجها بعشرة كلها أو خمسة منها مؤجلة بأجل وترك تعيين قدره قصداً، أما إذا كان ترك تعيين قدر الأجل لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح، ويضرب له من الأجل بحسب عرف البلد» (۱).

وبالتأمل في هذه الأمثلة يتضح عدم الفرق بين هذا اللون من النكاح والنكاح المؤقت، فالعقد بنية الفراق وخاصة لو كان بعلم الطرفين لا يختلف عن النكاح المؤقت في الواقع أصلاً، إلا في صيغة التعبير اللفظي وهو لا يجدي فرقاً بينهما مع اتفاقهما في المعنى الواقع، فلماذا يعتبر الزواج المؤقت لوناً من امتهان المرأة ولا يكون في هذه الحالات التي ذكرت، والتي هي زواج مؤقت واقعاً من امتهان المرأة ونحوه؟!

وإن قيل: بأن النص الشرعي هو الذي منح لهذا التفريق مبرراته، نقول: إن الزواج المؤقت يملك من الشواهد سواء من القرآن أو من السنة ما يكفى لإعطائها طابع المشروعية.

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي، الدسوقي: ج٢ ص٣٠٣.

#### الخاتمت

بعد أن اتضح أن الزواج المؤقت زواج شرعي لنص القرآن والسنة النبوية المتواترة، وقد ثبت إجماع واتفاق المسلمين قاطبة على تشريعة وممارسته على مستوى الواقع منذ عهد رسول الله على أبي بكر وقسطاً من فترة خلافة عمر، ولم يؤاخذ على من مارسه في ذلك الوقت، لاسيما وإننا نجد أن الكثير من كبار الصحابة تزوج بهذا اللون من الزواج.

وبعد أن اتضح كذلك أن نهي عمر هو السبب وراء ذلك، لاسيما بعد أن أعلن إقراره واعترافه بذلك، بعد وضوح أن النسخ للقرآن أو السنة لا يمكن أن يتحقق إلا بالقرآن والسنة القطعية المتواترة، ولا يسوغ لأي احد نسخ الحكم الشرعي، فالنتيجة إذاً مشروعية زواج المتعة في الإسلام بنص الكتاب والسنة.

ونختم حديثنا حول المتعة بذكر بعض الامتيازات والخصوصيات للمتعة:

١- إنّ العلاقة الزوجية في الزواج المؤقت لها طابعها القدسي الطاهر؛ لأنها قائمة على أساس العقد الشرعي، وان كان الشعور الذي صاغته التعبئة الفكرية المضادة التي أسندت قروناً طويلة استطاعت أن تفرغ هذه العلاقة من جوهرها وهويتها الأصيلة.

٢-خضوع المرأة في هذا اللون من الزواج لعدة ضوابط شرعية منها.
 أ- الوفاء بالتزامات الشرعية التي يفرضها العقد.

ب - الإحصان الذي تخلقه حالة العلاقة الزوجية.

ج العدة الشرعية التي تحدد وظيفة المرأة بعد الفراق.

د ـ الارتباط بعصمة رجل واحد.

ه\_العدة عند انتهاء العلاقة المحددة بعينها.

وهذه الضوابط الشرعية لا تختلف عمّا هي عليه من الزواج الدائم، أما الأولاد فهم يحملون الصفة الشرعية ويلحقون بآبائهم وأمهاتهم وحكمهم حكم الأولاد في الزواج الدائم من حيث البنوة والنفقة والتوارث.

وقد وضعت الشريعة عدة احتياطات تحمي الأنساب من الضياع من خلال جعل فترة العدة لأجل اكتشاف حالة الحمل وعدمه ومسؤولية الرجل في الولاية والرعاية والنفقة.

٣ إن لهذا اللون من الزواج أهداف متعددة أخرى، منها:

١- الاستقرار النفسي، وهو نفس الهدف الذي يتوفر في الزواج الدائم.

٢- تلبية الحاجة الجنسية عند الإنسان، فالإسلام طرح ثلاث صيغ لإشباع الحاجة الجنسية عند الإنسان ووضع لكل صيغة ضوابطها الخاصة وهي (الزواج الدائم، الزواج المؤقت، وملك اليمين) فلأجل استيعاب الإسلام لكل حاجات الإنسان وفي مختلف الحالات، وضع صيغ متعددة تملأ كل الامتدادات التي تتسع لها هذه الحاجة، وبذلك ساهم الزواج المؤقت من خلق حصانة للإنسان تحميه من الانزلاقات السائبة في درب الرذيلة؛ لأن الجنس طاقة هائجة إذا لم تحصن بالزواج فإنه سوف تنفلت في مسارات الرذيلة لما تحمله من مثيرات ومغريات صارخة.

وقد يكون الزواج المؤقت الأصل الأمثل في بناء الأسرة لاسيما في الحالات الاستثنائية التي تطرأ على حياة الزوج تضعه أمام عدة خيارات صعبة بين الانزلاق في درب الرذيلة أو الكبت الذي يحمل مضاعفات خطيرة أو التعدد في الزواج الدائم وقد لا تتوفر إمكانياته وظروفه الدائمة.

والحاصل: إن الزواج المؤقت حينما طرحه الإسلام لم يطرحه بديلاً للزواج الدائم وإنما لملأ الفراغات التي تستعصي على الزواج الدائم ومعالجة الحالات الاستثنائية في حياة الإنسان.

#### الخلاصت

إن الزواج المؤقت زواج حقيقة بنص الكتاب والسنة، وكان متعارفاً في عصر رسول الله على أن جاء عمر ونهى عن هذا اللون من الزواج الذي شرعته السماء!!

وقد أجمع العلماء بالاتفاق وعلى إختلاف طبقاتهم واتجاهاتهم بأن الله تعالى أنزل آية بشأن مشروعية المتعة، وهي قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١) وهي صريحة في الدلالة على تشريع الزواج المؤقت.

وقد وردت عدة روايات العامة من المصادر السنية الصحيحة، تدل بكل وضوح على عدم نسخ هذه الآية، ولم ينه النبي على عن هذا اللون من الزواج، بحيث نجد أن كبار الصحابة، بل المسلمين قاطبة استقبلوا هذا الحكم برحابة صدر من دون استغراب وتوقف وقد وردت عدة من الروايات في هذا الصدد.

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤.

Y- إنّ الذين ادّعوا تحريم المتعة، قد تضاربت آراؤهم وتباينت مواقفهم حول نسخ آية تحليل المتعة، فالبعض قال إنها منسوخة بالقرآن، وانقسم هذا البعض إلى عدة أقوال قد تصل إلى أكثر من ثلاثة، كل يدعي إنها نسخت بآية، غير الآية التي يدّعيها الآخر، مع أن هذه الادّعاءات لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن وجود عدّة من الروايات الصحيحة من مصادرهم تؤكد على عدم نسخ آية تحليل المتعة بأي ناسخ.

٣- لقد ذكروا في هذا المقام مجموعة من الروايات، إلا أنها أخبار آحاد لا تنهض لإثبات النسخ، مضافاً لمعارضتها بروايات صحيحة تنص على عدم نسخ الآية، فضلاً عن اضطراب وتناقض هذه الرواية الدالة على النسخ، فالبعض يدعي أن النسخ صدر في يوم خيبر، وآخر في أوطاس، وثالث يوم الفتح وهكذا.

مع أن هذه الروايات تتناقض مع جملة من الشواهد والروايات المعتبرة عند العامة، وكذلك ما تؤكده مصادر التفسير والتاريخ على أن النهي قد صدر من عمر وباعترافه نفسه.

وبذلك يتضح أن الزواج المؤقت هو الحل الأمثل للمشكلة الجنسية التي عجزت بقية الحلول من احتوائها أو القضاء عليها، ومن هنا نجد أنه قد ورد عن الإمام على وابن عباس أنه: «لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي».

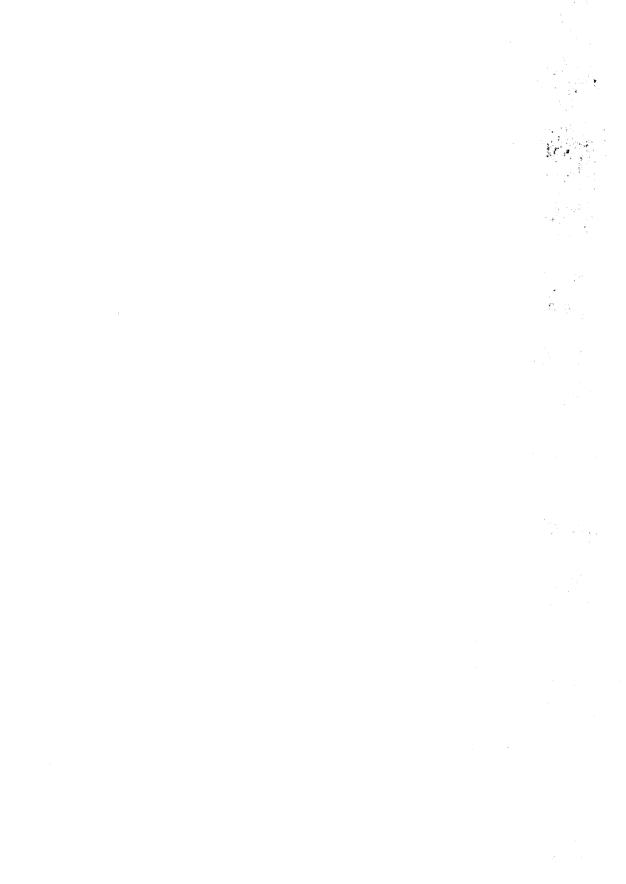

# فهرست المصادر \_\_\_\_

- ا. أئمتنا، علي دخيل، نشر دار الإمام الرضا لليلا، ودار المرتضى، ط٦،
   ١٤٠٢هـ
- ٢. الإتحاف بحب الأشراف، عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي الشافعي، تحقيق: سامي الغريري، نشر دار الكتاب الإسلامي، ط١، ١٤٢٣هـ
   ٣. أحاديث الطوال، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط١، ١٤١٢هـ.
  - ٤. الاحتجاج، الطبرسي، تحقيق: محمد باقر الخرسان، نشر دار النعمان.
- ٥. أحكام القرآن، الجصاص، تحقيق:، محمد علي شاهين، نشر، دار
   الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥هـ
- ٦. إحياء علوم الدين،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، نشر دار المعرفة بيروت.
- ٧. أخبار الدول وآثار الأول في التأريخ، أحمد بن يوسف القرماني، تحقيق: فهمي سعد وأحمد حطيط، نشر عالم الكتب بيروت، ط١، ١٤١٢هـق.
- ٨ الأخوان، الحافظ ابن أبي الدنيا، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن طوالية
   بإشراق نجم عبد الرحمن خلف، نشر دار الاعتصام.
- ٩. الأذكار النووية، يحيى بن شرف النووي، نشر دار الفكر -بيروت
   ١٤١٤هـق.
  - أرجح المطالب، للعلامة أبي عبد الله الرازي.

- ۱۱. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، شهاب الدين أحمد القسطلاني، نشر دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام ١٤٢١هـ
- 17. إرواء الغليل، محمد ناصر الألباني، تحقيق: زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٥هـ.
- ١٣. أسباب النزول، علي بن أحمد الواحدي النيسابوري الواحدي، نـشر
   دار الكتب العربي ـ بيروت، تحقيق: السيد الجميلي، ط٧عام ١٤١٩هـ.
  - 12. **الاستغاثة**، على بن أحمد الكوفي.
- 10. أسد الغابة، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي لكرم الشيباني، المعروف ابن الأثير ،نشر دار الكتب العلمية بيروت، اسماعيليان طهران.
- 17. الأسرار الفاطمية، محمد فاضل المسعودي، تحقيق: السيد عادل العلوي، نشر مؤسسة الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة عليها السلام، 1٤٢٠هـق.
  - 1V. إسعاف الراغبين، محمد بن علي الصبان.
- 1۸. أسنى المطالب عما في مناقب سيدنا على بن أبي طالب، شمس الدين محمد بن محمد الجزري الشافعي، تحقيق: محمد هادي الأمينى، نشر مكتبة الإمام أخير المؤمنين الميني، نشر مكتبة الإمام أخير المؤمنين الميني المين
- 19. الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر، نشر دار الفكر بيروت.
- ٢٠. أصل الشيعة وأصولها، كاشف الغطاء، تحقيق: علاء آل جعفر، نشر مؤسسة الإمام على الشِّكا، ط١، ١٤١٥هـق.

فهرست المصادر الله المحادر المحادر المحادر الله المحادر المحادر الله المحادر الله المحادر ال

۲۱. أصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، نشر دار الكتب الإسلامية آخندى، ط٤- ١٣١٥هـ

- ۲۲. أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو رية، نشر: موسسة الأعلمي، بيروت، ط٥.
- ٢٣. إعانة الطالبين، البكري الدمياطي: نشر دار الفكر ـ بيروت، ط١ ـ 1٤١٨ هـق.
- ٢٤. اعتقادات الإمامية، محمد بن علي الصدوق، تحقيق: عصام عبد السيد، نشر دار المفيد ـ بيروت ـ ط٢، ١٤١٤هـ.
- ٢٥. الأعلام، خير الدين الزركلي، نشر دار العلم للملايين بيروت، ط٥.
- ٢٦. الإغاثة بأدلة الاستغاثة، حسن علي السقاف، نشر مكتبة الإمام النووي، عمان ـ الأردن، ط١٤١٠هـ.
- ٢٧. اقتضاء الصراط، ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد، نشر مطبعة السنة المحمدية ـ القاهرة، ط٢، ١٩٦٦م.
- ٢٨. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن أحمد الشربيني، نشر دار المعرفة.
- ٢٩. الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، نشر دار الفكر ـ بيروت ط٢-١٤٠٣هـ.
- .٣٠ الآمالي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، نشر دار الثقافة للطبع والنشر والتوزيع قم، ط١-١٤١٤هـ.

٣١. الإمامة و السياسة، أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: على شيري، نشر الشريف الرضي، ط١، ١٤١٣هـ.

٣٢. الإمامة والتبصرة، علي بن الحسين ابن بابويه القمي، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي، نشر مدرسة الإمام المهدي.

٣٣. أنساب الأشراف، الإمام أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، تحقيق: د. سهيل زكار، د. رياض زركلي، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط١، ١٤١٧ هـ ٣٤. أوائل المقالات، محمد بن محمد المفيد، تحقيق: إبراهيم الأنصاري، نشر دار المعرفة ـ بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ.

٣٥. بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، نشر دار الوفاء ـ بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ.

٣٦. البحر الرائق، ابن نجيم المصري، تحقيق:، زكريا عميرات، نشر منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـط١، ١٤١٨هـ.

٣٧. بدائع الصنائع، أبو بكر بن مسعود الكاشاني، نشر المكتبة الحبيبية باكستان ـ ط ١، ١٤٠٩هـ.

٣٨. بدائع الصنائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، نشر المكتبة الحبيبية ـ باكستان، ط ١٤٠٩هـ.

٣٩. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، تحقيق: خالد العطار، نشر دار الفكر طبعة عام ١٤١٥هـ.

البدایة والنهایة، للحافظ أبي الفداء إسماعیل ابن کثیر، تحقیق: علي شیری، نشر دار إحیاء التراث ـ بیروت، ط۱، ۱٤۰۸هـ.

فهرست المصادر

البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي،
 تحقيق: محمد أبو الفضل، نشر دار إحياء الكتب العربية، ط١، ١٣٧٦هـ.

- ٤٢. بشارة المصطفى، محمد بن علي الطبري، تحقيق: جواد الفيومي الأصفهاني، نشر جامعة المدرسين، ط١، ١٤٢٠هـ.
- 28. البشارة والاتحاف، حسن علي السقاف، دار الإمام النووي -الأردن -ط١، ١٤١٣هـ.
- 22. بصائر الدرجات، محمد بن حسن بن الصفار، تحقيق: ميرزا محسن سموجه باني، نشر الأعلمي ـ طهران، طبعة عام ١٤٠٤هـ
  - 20. البصائر، الداجوي الحنفي.
- 23. بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، نشر دار الطلائع القاهرة.
- 22. بلاغات النساء، أبو الفضل بن أبي طاهر المعروف ابن طيفور البغدادي، مكتبة بصيرتي ـقم.
- ٤٨. البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، نشر دار الزهراء -بيروت، ط٤، ١٣٩٥ هـ
- 29. تاج العروس، محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، تحقيق: علي شيري، نشر دار الفكر بيروت، ١٤١٤هـ.
- ٥٠. تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، نشر دار إحياء التراث العربي بيروت.
- 01. تاريخ الإسلام، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، نشر دار الكتاب

- العربي ـ بيروت، ط۳، ١٤١٨ هـ
- ٥٢. تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أحمد إبراهيم، نشر
   دار الكتاب العربي، ط٢، ١٤٢٠هـ
- ٥٣. تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: نخبة من العلماء الأجلاء، نشر مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ط٤، ١٤٠٣ هـ
- ٥٤. التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، نشر دار
   الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ
- ٥٥. تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، نشر مؤسسة أهل البيت المِنْ اللهِ على اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُ
- ٥٦. تاريخ بغداد، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: مصطفى
   عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١، ١٤١٧هـ
- ٥٧. تاريخ جرجان، حمزة بن يوسف السهمي، نشر عالم الكتب ـ بيروت، ط٤، ١٤٠٧هـ.
- ٥٨. تاريخ مدينة دمشق، الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تحقيق: علي شيري، نشر دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام ١٤١٥هـ
- 09. تأويل الآيات، شرف الدين علي الحسيني الاسترابادي، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي، ط١، ١٤٠٧هـ
- ٦٠. تأويل مختلف الحديث، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، نشر دار
   الكتب العلمية ـ بيروت.

11. التبيان، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: أحمد حبيب وقيصر العاملي، نشر مكتب الإعلام الإسلامي، ط١، ١٤٠٩ هـ

- 77. تحف العقول، ابن شعبة الحراني، تحقيق: علي أكبر غفاري، نشر جامعة مدرسين، ط٢، ١٤٠٤هـ.
- 77. تحفة الاحوذي في شرح جامع الترمذي، المباركفوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٠ هـ.
- 35. تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: مكتبة الحرم المكي.
- ٦٥. تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي، نشر مؤسسة أهل البيت ـ بيروت، ١٤٠١هـ.
- ٦٦. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، شمس الدين محمد
   بن أحمد القرطبي، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط١، ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م.
- 77. ترجمة الإمام الحسن، ابن عساكر، تحقيق: محمد باقر المحمودي، نشر مؤسسة المحمودي ـ بيروت، ط١، ١٤٠٠هـ
- 7۸. تصحیح اعتقادات الإمامیة، محمد بن محمد بن النعمان المفید، تحقیق: حسین در گاهی، ، نشر درا المفید، ط۲، ۱٤۱۶هـ
- 79. تطهير الجنان واللسان، ابن حجر الهيتمي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام ١٤٢٠هـ
- ٧٠. تطهير الفؤاد، محمد بخيت المطيعي الحنفي، نشر مكتبة أشيق ـ استانبول ـ تركية، طبعة عام ١٣٩٦هـ.

- ٧١. تعليق حسن الأثر، محمد درويش الحوت البيروتي،
- ٧٢. تفسير ابن كثير، إسماعيل بن كثر القرشي، نشر دار المعرفة بيروت، طبعة عام ١٤١٢هـ
- ٧٣. تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد، على محمد عوض، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١٤٢٢هـ.
- ٧٤. تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي حمد عوض، نشر دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٢هـ.
- ٧٥. تفسير البيضاوي، عبد الله أبو عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، نشر دار الفكر ـ بيروت، ١٤١٦هـ.
- ٧٦. تفسير الثعالبي، عبد الرحمن محمد الثعالبي، تحقيق:، عبد الفتاح وعلى محمد عوض، نشر دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤١٨هـ.
- ٧٧. تفسير الثعلبي، أبو إسحاق أحمد الثعلبي، نشر إحياء التراث العربي ـ
   بيروت، ط١، ١٤٢٢ هـ
- ٧٨. تفسير الجلالين، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،
   مروان سوار، نشر دار المعرفة ـ بيروت.
- ٧٩. تفسير الخازن، علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخان، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ١٤١٥هـ.
- ٨٠ تفسير الصافي، محمد محسن الكاشاني، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، ط١، ١٤١٨هـ.

٨١ تفسير العياشي، محمد بن مسعود العياشي، تحقيق: هاشم الرسولي، نشر المكتبة العلمية الإسلامية - طهران.

۸۲ تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن کثیر، دار المعرفة بیروت، ۱٤۱۲هـ

٨٣ تفسير القرآن، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: مصطفى مسلم محمد، ط٢ ـ ١٤١٠، نشر مكتبة الرشيد ـ الرياض.

٨٤ تفسير القرطبي، أبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي، نشر مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت، ط، عام ١٤٠٥.

۸۵ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، فخرالدين محمد الرازي ، نشر،
 دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام ١٤١٥هـ

٨٦ تفسير الكشاف، محمود بن عمر الزمخشري، نشر مؤسسة البلاغ قم، ط٢، ١٤١٥.

٨٧ تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤١٨هـ

۸۸ تفسیر المنار، محمد رشید رضا المصري، نشر دار الفكر - بیروت - ۱٤۲۷هـق.

٨٩ تفسير النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، نشر دار المعرفة ـ بيروت.

٩٠. تفسير روح المعاني، محمود الآلوسي، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ١٤٢٠هـق.

- ٩١. تفسير غريب القرآن، فخر الدين الطريحي، تحقيق: محمد كاظم الطريحي، نشر انتشارات زهدي ـ قم.
- 97. تفسير مجمع البيان، الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيق: لجنة من العلماء، نشر مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ ط ١، ١٤١٥هـ.
- ٩٣. تقريب التهذيب، ابن حجر، نشر دار الكتب العلمية بيروت، ط٢، ١٤١٥.
- 92. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، الباقلاني، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، نشر مؤسسة الكتب الثقافية ـبيروت، ط٣، ١٤١٤..
- ٩٥. تنزيل الآيات، محب الدين الأفندي، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- 97. تهذیب الته ذیب، ابن حجر، نشر دار الفکر بیروت، ط۱ ـ ۱۵۱۵ م.
- 9۷. تهذيب الكمال، جمال الدين أبو الحاج يوسف المزي، تحقيق: بشار عواد معروف، نشر مؤسسة الرسالة، ط٤، ١٤١٣هـ.
- ٩٨. التوحيد، محمد علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني، نشر جامعة مدرسين ، ط سنة ١٣٨٧هـ
  - ٩٩. توضيح الدلائل، شهاب الدين أحمد الشيرازي الشافعي.
- 10. الثقات لابن حبان، محمد بن حبان التميمي، نشر مؤسسة الكتب العلمية ـ بيروت، ط ١، ١٣٩٣هـ
- ١٠١. ثمار القلوب، عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي، نشر دار المعارف -

القاهرة، ط1 - 1970م.

1.۱. جامع البيان، محمد بن جرير الطبري، تحقيق:، صدقي جميل العطار، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط عام ١٤١٥هـ.

1.۱۰۳. الجامع الصغير، جلال الدين السيوطي، دار الفكر ـ بيروت، ط١، ١٤٠١هـ

١٠٤. جامع كرامات الأولياء، يوسف بن إسماعيل النبهاني.

١٠٥. جواهر الفقه، القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي، تحقيق: إبراهيم بهادري، نشر جامعة مدرسين، ط١ ـ ١٤١١هـ.

1.٦. جواهر المطالب في مناقب على بن أبي طالب، أحمد بن محمد الدمشقي، تحقيق: محمد باقر المحمودي، نشر مجمع إحياء الثقافة ـقم، ط١٤١٥هـ

۱۰۷. الحد الفاصل، القاضي الحسن بن عبد الـرحمن الرامهرمـزي، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط٣ ـ ١٤٠٤هـ

١٠٨. حلية الأولياء، للحافظ أبي نعيم الأصفهاني، دار الكتاب العربي - بيروت، ط٤ ـ ١٤٠٥هـ

1.٩. حواشي المشرواني، عبد الحميد الشرواني، وأحمد بن قاسم العبادي، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

١١٠. حياة الإمام الحسن العسكري، محمد باقر شريف القرشي، نشر دار الأضواء ـ بيروت، ط١، ١٤٠٩هـ.

١١١. الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، نشر مؤسسة الإمام

المهدي \_قم، ط١، ١٤٠٩هـق.

111. خصائص الوحي المبين، الحافظ ابن البطريق، نشر دار القرآن الكريم ـقم، ط١، ١٤١٧هـ.

11. خصائص أمير المؤمنين، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: أبو عبد الله العاملي، نشر شركة أبناء شريف الأنصاري، ١٤٣٣هـ.

11٤. الخصال، محمد بن علي الصدوق، تحقيق: علي أكبر غفاري، نشرك جامعة مدرسين ـ قم.

١١٥. خلاصة الأقوال، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي العلامة الحلي، نشر مطبعة الحيدرية ـ النجف، ط سنة ١٣٨١هـ.

117. الدر المختار الحصفكي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، نشر دار الفكر ـ بيروت ـ طبعة عام ١٤١٥هـ.

11V. الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، نشر دار الفكر ـ بيروت، ١٤١٤هـ ١٠٠. الدرر السنية، أحمد زيني دحلان، نشر مكتبة أيشيق، استنبول ـ تركيا، طبعة عام ١٣٩٦هـ.

119. دستور معالم الحكم، الفاضل أبي عبد الله محمد بن سلامة، نشر مكتبة المفيد.

١٢٠. دفع الشبه عن الرسول، أبو بكر محمد بن عبد المؤمن الدمشقي، نشر دار إحياء الكتاب العربي -القاهرة، ط٢، ١٤١٨هـ.

١٢١. دفع شبهة التشبيه، ابن الجوزي، تحقيق: حسن السقاف، نشر مؤسسة التاريخ العربي ـ بيروت، ط٣ ـ ١٤١٣هـ

177. دلائل الإمامة، ابن جرير الطبري (الشيعي)، تحقيق: مؤسسة البعثة، نشر مؤسسة البعثة.

١٢٣. دلائل النبوة، أبي بكر أحمد البيهقي، نشر المكتب الإسلامي، ط٢ ـ ١٤٢٣هـ

172. ذخائر العقبى، أحمد بن عبد الله الطبري، نشر مكتبة القدس لحسام الدين المقدس، ط عام ١٣٥٦هـ.

1۲٥. ذخائر اليقين، أحمد بن عبد الله الطبري، نشر مكتبة القدسي، ط سنة ١٣٥٦هـ.

177. الذرية الطاهرة النبوية، محمد بن أحمد الدولابي، سعيد المبارك الحسن، نشر الدار السلفية -الكويت، ط١، ١٤٠٧هـ.

١٢٧. ذكر أخبار أصبهان، أحمد بن عبد الله الحافظ الأصبهاني،

17٨. رأس الحسين، أبو العباس أحمد بن تيمية، تحقيق السيد الجميلي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١٤٠٦هـ.

179. ربيع الابرار، محمد بن عمر الزمخشري تحقيق: عبد الأمير مهنا، نشر الأعلمي - بيروت -ط۱، ۱٤۱۲هـق.

١٣٠. رجال الكشي، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: محمد باقر الحسيني، نشر مؤسسة آل البيت ـ قم ط سنة ١٤٠٤هـ.

١٣١. رسائل الجاحظ، الجاحظ.

١٣٢. الرسائل العشر، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: واعظ زاده، نشر جامعة مدرسين ط سنة ١٤٠٤هـ.

١٣٣. رسائل الكركي، علي بن الحسن (المحقق الثاني)، تحقيق: محمد الحسون، نشر مكتبة المرعشي - قم - ط ١، ١٤٠٩هـ.

١٣٤. رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الهادي، أبو بكر شهاب الدين الحضرمي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط ١، ١٤١٨هـ.

180. الروض الأنف، عبد الرحمن السهيلي، نشر إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط ١٤٢١هـ ق.

١٣٦. روضة الواعظين، محمد بن الفتال النيسابوري، تحقيق: محمد مهدي الخرسان، نشر منشورات الشريف الرضى.

177. زاد المسير، ابن الجوزي، تحقيق: محمد عبد الرحمن وعبد الله، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط ١ ـ ١٤٠٧هـ

١٣٨. زاد المعاد، محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية، نشر مؤسسة الهُدى القاهرة، ط ١٤٢٠هـ ق.

١٣٩. سبل السلام، محمد بن إسماعيل الكحلاني، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، نشر مكتبة ومطبعة مصطفى لبابي الحلبي ـ مصر ـ ط٤، ١٣٧٩هـ.

1٤٠. سبل الهدى والرشاد، محمد بن يوسف الصالحي الشامي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط١، ١٤١٤هـ.

181. السقيفة و فدك، أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، تحقيق: محمد هادي الأميني، نشر، شركة الكتبي ـ بيروت، ط١، ١٤١٣.

فهرست المصادر المحادر المحادر

1٤٢. سلسلة الأحاديث المصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتبة المعارف، طبعة عام ١٤١٥هـ

١٤٣. سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبـد الباقي، نشر دار الفكر ـ بيروت .

182. سنن أبي داود سليمان بن الأشعث، السجستاني، تحقيق: عبد الرحمن صمد عثمان، نشر دار الفكر – بيروت. ط٣، ١٤٢٠هـ

1٤٥. سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: عبد الرحمن عثمان ، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط٢، ١٤٠٣هـ.

١٤٦. سنن الدارمي، عبد الله بن بهرام الدارمي، نشر مطبعة الاعتدال ـ دمشق.

1٤٧. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، نشر دار الفكر ـ بيروت. 1٤٨. السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د. عبد الغفار البندري، نشر دار الكتب العلمية – بيروت، ط١، ١٤١١هـ، ونشر دار الفكر ـ بيروت، ط١ ١٣٤٨هـ.

189. سير أعلام النبلاء، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط ٩، ١٤١٣هـ

10٠. السيرة النبوية ، عبد الملك بن هشام الحميري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ـ القاهرة، ط عام ١٣٨٣هـ.

١٥١. السيرة النبوية، ابن كثير، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، نشر دار

المعرفة ، بيروت ، ط1 ـ ١٣٩٦هـ.

١٥٢. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، شهاب الدين الحنبلي، نشر دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١ - ١٤١٩هـ.

10٣. شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي النجفي، نشر مكتبة السيد المرعشى ـ قم.

10٤. شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الأسترابادي، نشر مؤسسة الصادق المبين الم

100. شرح السنة، البغوي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢ ـ ١٤٢٤هـ 107. شرح الشفا، على القاري.

10٧. الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت.

10۸. شرح سنن النسائي، جلال الدين السيوطي، نشر دار إيحاء التراث العربي ـ بيروت.

109. شرح صحيح الترمذي، محمد ناصر الألباني، نشر مكتبة المعارف ـ بيروت، ط٢، ١٤٢٢. شرح صحيح مسلم، النووي، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ.

17. شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد بن سلمة، تحقيق: محمد زهري النجار، نشر دار الكتب ـ بيروت، ط٣، ١٤١٦هـ.

171. شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت.

١٦٢.الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط سنة ١٤٠٩هـ

17٣. شفاء السقام في زيارة خير الأنام، تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكافي، تحقيق: محمد رضا الجلالي، ط٤، ١٤١٩هـ.

17٤. شــواهد التنزيـل، الحاكم الحسكاني، تحقيق: محمد باقر المحمودي، نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية - إيران، ط١، ١٤١١هـ.

170. الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد بن عبد الغفور العطار، نشر دار العلم للملايين ـ بيروت، ط٤، ١٤٠٧هـ.

١٦٦. صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط٢ ـ ١٤١٤هـ.

17٧. صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤١٢هـ.

١٦٨. صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، نشر مكتبة المنصورة - مصر، طبعة عام ١٤١٩هـ.

179. صحيح الجامع الصغير، محمد ناصر الألباني، نشر المكتب الإسلامي، ط٣ ـ ١٤٠٨هـ.

١٧٠. صحيح سنن أبي داود السجـستاني، محمـد ناصر الألباني، نـشر مكتبة المعارف ـ الرياض، ط٢ ـ ١٤٢١هـ.

۱۷۱.صحیح مسلم بشرح النووي، أبو زكریا یحیی بن شرف النووي، نشر دار الكتاب العربي ـ بیروت، ط۲ ـ ۱٤۰۷هـ. 1۷۲. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، نشر دار الفكر بيروت، ط١، ١٤١٩هـ.

1۷۳. الصراط المستقيم، علي بن يونس العاملي، تحقيق: محمد باقر البهبودي، نشر المكتبة المرتضوية لإحياء التراث.

١٧٤. صفة صلاة النبي، الألباني، نشر مكتبة المعارف ـ الرياض.

١٧٥. الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيتمي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط، عام ١٤٢٠هـ.

١٧٦. طبقات الشافعية، تحقيق: محمود محمد.

۱۷۷. الطبقات الكبرى، محمد ابن سعد، نشر دار صادر ـ بيروت.

١٧٨. طبقات المحدثين بأصبهان، عبد الله بن محمد، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط٢، ١٤١٢هـ.

1۷۹. طرائف المقال، علي أصغر البروجردي، تحقيق: مهدي الرجائي، نشر مكتبة المرعشى ـ قم، ط ١ ـ ١٤١٠هـ.

١٨٠. العبر في أخبار من غبر، شمس الدين الذهبي، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط ١ ـ ١٤١٨هـ.

١٨١. العدد القوية، علي بن يوسف المطهر العلامة الحلي، تحقيق: مهدي الرجائي، نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ط١، ١٤٠٨هـ.

١٨٢. عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، نشر أنصاريان -قم.

1۸۳. العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ.

فهرست المصادر المحادر المحادر

١٨٤. علل الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر، تحقيق: محفوظ الرحمن زين السلفي، نشر دار طيبة - الرياض، ط ١، ١٤٠٥هـ.

١٨٥. علل الـشرائع، محمد بن علي بن بابويه الصدوق، نشر مكتبة الحيدرية.

١٨٦. العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل، تحقيق: وصبي الله محمود عباس، نشر دار الخاني – الرياض.

١٨٧. العلل، أحمد بن حنبل، تحقيق: وصي الله بن محمود عباس.

١٨٨. العلل، الدار قطني، علي بن عمر الدار قطني، تحقيق: د. محفوظ زين الله السلفي، نشر دار الرياض، ط١، ١٤٠٥هـ.

١٨٩. عمدة عيون الأخبار، ابن البطريق، نشر جامعة المدرسين ـقم، ط١ ـ ١٤٠٧هـ.

۱۹۰. عون المعبود، محمد عظيم آبادي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط۲ ـ ۱٤۱٥هـ.

191. عيون أخبار الرضا، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، تحقيق: حسين الأعلمي، نشر الأعلمي ـ بيروت ، ط ١، ١٤٠٤هـ.

19۲. الغدير في الكتاب والسنة والأدب، عبد الحسين أحمد الأميني، مركز الغدير للدراسات الإسلامية -قم، ط١، ١٤١٦هـ.

19۳. غيبة الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، نـشر المعـارف الإسلامية -قم، ط١، ١٤١١هـ.

١٩٤. غيبة النعماني، النعماني، تحقيق: أكبر الغفاري، نشر مكتبة

الصدوق ـ طهران.

١٩٥. فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نشر دار المعرفة ـ بيروت، الطبعة الثانية.

١٩٦. فتح العزيز، عبد الكريم بن محمد، نشر دار الفكر،

١٩٧. فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، نشر عالم الكتب - بيروت.

19۸. فتح الوهاب، شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، نشر دار الكتب العليمة ـبيروت ـط١، ١٤١٨ هـ.

199. الفتن، نعيم بن حماد المروزي، تحقيق: سهيل زكار، نشر دار الفكر ـ بيروت.

. ٢٠٠. الفتوح، ابن أعثم الكوفي، تحقيق: علي شيري، نشر دار الأضواء ـ بيروت، ط ٢٠٠٢م.

٢٠١. الفجر الصادق، جميل صدقي الزهاوي، نشر مكتبة أشيق ـ استانبول
 ـ تركية، طبعة عام ١٩٨٤م.

٢٠٢. فرائد السمطين، الحمويني، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، نشر مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر ـ بيروت ، ط ١، ١٣٩٨هـ.

٢٠٣. الفرج بعد الشدة، أبي القاسم النوبتخي، نشر الشريف الرضي - قم.

٢٠٤. الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، نشر الأفاق الجديد ـ بيروت، ط٢، ١٩٧٧

٢٠٥. الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تحقيق: ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم ط ١ ـ ١٤١٢هـ.

٢٠٦. الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي، انتشارات أعلمي -طهران، ط١- ١٣٧٥هـ.

٢٠٧. فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل، وصي الله محمد عباس، نشر مؤسسة الرسالة، ط ١٤٠٣، هـ.

٢٠٨. فضل آل البيت، تقي أحمد بن علي المقريزي، تحقيق: علي عاشور.

٢٠٩. الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، نشر دار إيحاء التراث العربي.

٢١٠. الفوائد الرجالية، محمد مهدي بحر العلوم، تحقيق: محمد صادق بحر العلوم، ط١، ١٤١٢هـ، نشر مكتبة الصادق ـ ١٤١٥هـ.

٢١١. فيض القدير في شرح الجامع المصغير، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: أحمد عبد السلام، نشر دار الكتب العلمية بيروت، ط١ ـ ١٤١٥هـ.

٢١٢. قادتنا كيف نعرفهم، آية الله السيد محمد هادي الميلاني، تحقيق: سيد محمد على الميلاني، ط٢، ١٤١٣هـ.

٢١٣. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي.

٢١٤. قضاء الحوائج، عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، نشر مؤسسة الكتاب الثقافية، ط١، ١٤١٣هـ.

٢١٥. القواعد والفوائد، عبد الله محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول)، تحقيق: عبد الهادي الحكيم، نشر مكتبة المفيد.

٢١٦. الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق: على أكبر الغفاري، نشر دار الكتب الإسلامية أفندي، ط٣، ١٣٨٨هـ.

٢١٧. الكافي، الكليني، تحقيق: علي أكبر غفاري، نشر دار الكتب الإسلامية آخوندي ط٢، ١٣٨٨هـ.

٢١٨. كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه القمي، تحقيق: ونشر الفقاهة، ط١، ١٤١٧هـ.

٢١٩. الكامل في التاريخ، عز الدين أبي الحسن علي ابن الأثير، نشر دار صادر ـ بيروت، طبعة عام ١٣٩٩هـ.

٢٢٠. كتاب الأربعين، سليمان بن عبد الله الماحوزي البحراني، تحقيق: مهدي رجائي، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

٢٢١. كتاب الأموال، أبو عبيدة القاسم بن سلام.

٢٢٢. كتاب الدعاء، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العليمة، بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ.

٢٢٣. كتاب السنة، عمرو بن أبي عاصم، نشر المكتبة الإسلامية ـ بيروت، ط٣، ١٤١٣هـ.

٢٢٤. كتاب الصمت وأدب اللسان، عبد الله بن محمد بن أبي دنيا، تحقيق: أحمد محمد عاشور، نشر دار الاعتصام ـ ط٢، ١٤٠٨هـ.

٢٢٥. كتاب العين، عبد الرحمن الخليل أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهـدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، نشر دار الهجرة، ط٢ سنة ١٤٠٩هـ.

٢٢٦. كتاب المراجعات، عبد الحسين شرف الدين العاملي، تحقيق:

حسين الراضي، طبعة بغداد، ط ١، ١٤٠٢هـ.

٢٢٧. كتاب المغازي، محمد بن عمر بن واقد، الواقدي تحقيق: د. مارسدن جونس، نشر الأعلمي، ط٣، ١٤٠٩ هـ.

٢٢٨. كتاب الولاية، محمد بن جرير الطبري.

٢٢٩. كتاب سليم ابن قيس، سليم بن قيس الهلالي، نشر دار الفنون، بيروت، تحقيق: محمد باقر الأنصاري،

٢٣٠. كشف الخفاء، إسماعيل بن محمد العجلوني، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط٢، ١٤٠٨هـ ق.

٢٣١. كشف الغمة، علي بن عيسى الأربلي، نشر دار الاضواء - بيروت، ط ١٤٠٥هـق.

٢٣٢. كشف القناع، منصور بن يونس، تحقيق: محمد حسن الشافعي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط ١٤١٨هـ.

٢٣٣. الكشف والبيان، الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد المعروف بالإمام الثعلبي.

٢٣٤. كفاية الأثر، علي بن محمد بن علي الخزاز القمي، تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكري الخوئي، نشر بيدار – قم، ١٤٠١هـق.

٢٣٥. كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق، نشر جامعة مدرسين - قم، تحقيق: على أكبر غفاري، ١٤٠١هـق.

٢٣٦. كنز العمال، علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي، تحقيق: بكري حياني، تصحيح وفهرست: صفوة السقا، نشر مؤسسة الرسالة ـ

بيروت، ط١٤٠٩ هـ.

٢٣٧. كنز المطالب، حسن العردي حمزاوي الشافعي.

٢٣٨. كنى البخاري، إسماعيل بن إبراهيم البخاري، نشر جمعية دائرة المعارف العثمانية ط١- ١٣٦٠هـ.

٢٣٩. الكواكب الدرية، محمد بن عبد الرؤوف المناوي.

٢٤٠. لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين السيوطي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.

٢٤١. لسان العرب، ابن منظور الأفريقي، نشر دار الكتب العليمة ـ بيروت، ط١ سنة ١٤٠٥هـ.

٢٤٢. لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، نشر مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط٢\_ ١٣٩٠هـ.

٢٤٣. المؤطأ، الإمام مالك، تحقيق:، محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي، ط ١ - ١٤٠٦هـ.

٢٤٤. المبسوط، في فقه الإمامية، محمد بن الحسن بن علي الطوسي، تحقيق: محمد تقي الكشفي، نشر المكتبة الرضوية طبعة عام ١٣٨٧هـ.

٢٤٥. مجمع البيان، الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيق: لجنة من العلماء، نشر مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ ط ١، ١٤١٥هـ.

٢٤٦. مجمع الزوائد، نور الدين الهيثمي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام ١٤٠٨هـ.

٢٤٧. مجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية، نشر دار الوفاء، ط٢ ـ ١٤٢١هـ.

٢٤٨. المجموع، محيي الدين النووي، نشر دار الفكر.

7٤٩. المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تحقيق: جلال الدين الحسيني (المحدث)، نشر دار الكتب الإسلامية طهران، طبعة عام ١٣٧٠هـ.

٢٥٠. محاضرات الأدباء، الراغب الأصفهاني.

٢٥١. المحجة على ما في ينابيع المودة، الشيخ هاشم بن سليمان.

٢٥٢. المحصول، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط٢ ـ ١٤١٢هـ.

٢٥٣. المحلى، على بن أحمد بن سعيد بن حزم، نشر دار الفكر.

٢٥٤. مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: أحمد شمس الدين، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ط ١ ـ ١٤١٥هـ.

٢٥٥. مختصر الإتحاف، الإمام شهاب الدين البوصيري، تحقيق: سيد كسروي حسن، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ط ١، ١٤١٧هـ.

٢٥٦. مختصر التحفة الإثني عشرية، عبد العزيز الدهلوي.

٢٥٧. المدونة الكبرى، الإمام مالك: نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٢٥٨. مرآة الجنان وعبرة اليقظان، عبد الله بن أسعد اليافعي المكي، نـشر دار الكتب العلمية - بيروت ط ١ ـ ١٤١٧هـ.

٢٥٩. مرقاة المفاتيح، علي بن سلطان محمد القاري، نشر دار الفكر، ط١، ١٤٢٢هـ.

٢٦٠. مروج الذهب، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، تحقيق: عبد الأمير مهنا، نشر مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط١، ١٤١١هـ.

٢٦١. المسائل السروية، محمد بن محمد المفيد، تحقيق: صائب عبد الحميد، نشر دار المفيد ـ بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ.

٢٦٢. مسائل عشر، محمد بن محمد المفيد، تحقيق: فارس حسون، نشر دار المفيد ـ بيروت.

٢٦٣. المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، تحقيق: يوسف المرعشى، نشر دار المعرفة ـ بيروت، ط عام ١٤٠٦هـ.

٢٦٤. المستصفى، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، طبعة عام ١٤١٧هـ.

٢٦٥. مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد، تحقيق: عبد الله بن محمد البغوي، نشر دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤١٧هـ.

٢٦٦. مسند ابن راهويه، المروزي، تحقيق: عبد الغفور البلوسي، نشر مكتبة الإيمان ـ المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٢هـ.

٢٦٧. مسند أبي داود الطيالسي، أبي داود الطيالسي، نشر دار الحديث ـ بيروت.

٢٦٨. مسند أبي عوانه، الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرئيني، نشر دار المعرفة ـ بيروت.

7٦٩. مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد، نشر دار المأمون للتراث، دار الثقافة، ط ١٤٠٤هـ.

۲۷۰. مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، نشر دار صادر ـ بيروت.

٢٧١. مسند الشهاب، محمد بن سلامية القضائي، تحقيق: عبد المجيد السلفي، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت.

٢٧٢. مسند شاهين، الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت ط٢ ـ ١٤١٧هـ.

٢٧٣. مـشكاة المـصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، نشر المكتب الإسلامي، ط٣ ـ ١٤٠٥هـ.

٢٧٤. المصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي، نشر المكتبة العلمية - بيروت.

7۷٥. المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: كمال يوسف حوت، نشر مكتبة الرشيد -الرياض، الطبعة الثانية.

٢٧٦. المصنف، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى، نشر المجلس العلمي، ط١، ١٤٠٣هـ.

٢٧٧. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، كمال الدين بن طلحة الشافعي، تحقيق: ماجد بن أحمد العطية، نشر أم القرى - بيروت، ط ١ - ١٤٢٠هـ.

۲۷۸. المطالب العالية، ابن حجر العسقلاني، نشر دار الكتب العلمية بيروت، ط1، ۱٤۲۰هـ.

٢٧٩. معاني القرآن، النحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، نشر جامعة

أم القرى ـ السعودية ط١، ١٤٠٩هـ.

٢٨٠. المعجم الأوسط، الطبراني، تحقيق: إبراهيم الحسيني، نشر دار الحرمين.

٢٨١. المعجم الصغير، الطبراني، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.

٢٨٢. المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، نشر مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، الطبعة الثانية.

٢٨٣. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، نشر دار الفكر ـ بيروت.

٢٨٤. معرفة علوم الحديث، الحاكم النيسابوري، نشر دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ط٤، ١٤٠٠هـ.

٥٨٥. المعيار والموازنة، أبو جعفر الأسكافي محمد بن عبد الله المعتزلي، تحقيق: محمد باقر المحمودي.

٢٨٦. مغني المحتاج، محمد بن أحمد الشربيني، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت - طبعة عام ١٣٧٧هـ.

٢٨٧. مغني المحتاج، محمد بن أحمد الشرييني، نشر دار إحياء التراث العربي، طبعة عام ١٣٧٧هـ.

٢٨٨. مفردات ألفاظ القرآن، الحسين بن محمد الأصفهاني، نشر دفتر الكتاب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٤هـ.

٢٨٩. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، نشر دفتر نشر الكتاب ط ١ ـ ١٤٠٤هـ.

٢٩٠. مقاتل الطالبين، أبو فرج الأصفهاني، تحقيق: كاظم المظفر، نشر

المكتبة الحيدرية -النجف، ط٢، ١٣٨٥هـ.

٢٩١. مقالات الإسلاميين، حسن الأشعري.

٢٩٢. مقتل الحسين، الموفق الخوارزمي، تحقيق: محمد السماوي، نشر أنوار الهدى ـقم، ط١، ١٤١٨.

٢٩٣. الملل والنحل، عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، نشر دار المعرفة ـ بيروت.

٢٩٤. من لا يحضره الفقيه، الصدوق، تحقيق: على أكبر غفاري، نشر، جامعة مدرسين – قم.

٢٩٥. مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، مطبعة الحيدرية - النجف، ط١، ١٣٧٦هـ.

٢٩٦. مناقب الإمام علي، الأصبهاني، تحقيق: عبد الرزاق محمد، نشر دار الحديث ـ قم ط سنة ١٤٢٤هـ.

٢٩٧. المناقب المرتضوية، محمد صالح الترمذي.

٢٩٨. مناقب أمير المؤمنين، القاضي الكوفي، تحقيق: محمد باقر المحمودي، نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.

٢٩٩. مناقب علي بن أبي طالب، ابن المغازلي، تحقيق: البهبودي، نشر المكتبة الإسلامية ـ طهران ط٢ ـ ١٤٠٢هـ.

.٣٠٠ مناقب علي بن ابي طالب، محمد بن محمد الواسطي المغازلي، نشر المكتبة الإسلامية ـ طهران، ط٢، ١٤٠٢هـ.

٣٠١. المناقب، الموفق الخوارزمي، تحقيق: مالك المحمودي، نشر

مؤسسة النشر الإسلامي جامعة مدرسين ـقم، ط٢، ١٤١١ هـ.

٣٠٢. المنجد في اللغة، لويس معلوف، نشر دار المشرق ـ بيروت، ط٤، ١٣٧٨هـ.

٣٠٣. منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، نشر مؤسسة قرطبة ـ بيروت ط١ ـ ١٤٠٦هـ.

٣٠٤. موارد الظمآن، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.

٣٠٥. المواقف، القاضي عضد الدين الإيجي، نشر دار الجبل - بيروت، ط١ ـ ١٩٩٧م.

٣٠٦. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، تحقيق: زكريا عبرات، نشر دار الكتب العليمة ـ بيروت، ط١، ١٤١٦هـ.

٣٠٧. شرح المواهب اللدنية، العلامة الزرقاني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

٣٠٨. مودة القربي، السيد على الهمداني.

٣٠٩. ميزان الاعتدال، شمس الدين الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، نشر دار المعرفة بيروت، ط١، ١٣٨٢هـ.

٣١٠. النزاع والتخاصم، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، تحقيق: السيد على عاشور.

٣١١. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، الحلواني، تحقيق: مدرسة الإمام

المهدي، نشر مدرسة الإمام المهدي، ط١، ١٤٠٨هـ.

٣١٢. نظم درر السمطين، الزرندي الحنفي، من مخطوطات مكتبة أمير المؤمنين العامة، ط١، ١٣٧٧هـ.

٣١٣. نظم درر السمطين، محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد.

٣١٤. النكت الاعتقادية، محمد بن محمد المفيد، نشر دار المفيد بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ.

٣١٥. النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، نشر مؤسسة إسماعيليان ـ قم ط٤، ١٣٦٤هـ.

٣١٦. نهج الأيمان، زين الدين علي بن يوسف بن جبر، تحقيق: أحمد الحسيني، نشر مجتمع الإمام الهادي (ع) ـ مشهد، ط ١، ١٤١٨هـ.

٣١٧. نهج البلاغة، خطب الإمام علي، تحقيق: محمد عبده، نشر دار المعرفة ـ بيروت.

٣١٨. نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، مؤمن الشبلنجي، نشر المكتبة العصرية، ط١، ١٤٢٦هـ.

٣١٩. نور العين في مشهد الحسين، أبو إسحاق الاسفرائيني، نشر المنار تونس، ط١، ١٤٠٠هـ.

٣٢٠. النور المشتعل، أبو نعيم الأصبهاني، تحقيق: محمد باقر المحمودي، نشر وزارة الإرشاد \_ إيران، ط١، ١٤٠٦هـ

٣٢١. نيل الاوطار، محمد بن علي الشوكاني، دار الجيل ـ بيروت، طبعة عام ١٩٧٣م.

٣٢٢. الهم والحزن، ابن أبي الدنيا، تحقيق:، مجدي فتحي السيد، نشر دار الإسلام، ط١، ١٤١٢هـ.

٣٢٣. الوافى بالوفيات، صلاح الدين الصفوي، ط٢، ١٤١١ه.

٣٢٤. وسائل الشيعة، الحر العاملي، نشر مؤسسة آل البيت قم. ، ط٢، عـ ١٤١٤هـ.

٣٢٥. الوسائل، الحر العاملي، تحقيق: عبد الرحيم الرباني، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

٣٢٦. وفاء الوفاء، إبراهيم الحسيني الشافعي السمهودي، نشر دار الكتاب ـ بيروت.

٣٢٧. وفيات الأعيان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، نشر دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤١٩هـ.

٣٢٨. وقعة صفين، نصر بن مزاحم المنقري، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، نشر المؤسسة العربية الحديثة، ط٢، ١٣٨٢هـ.

٣٢٩. ينابيع المودة، سليمان القندوزي، تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني، نشر دار أسوة، ط١، ١٤١٦هـ.

محتويات الكتاب

### الفصل الأول

# الشعائروالمآتم الحسينية

| ٧  | الشبهة: المآتم الحسينية بدعة غير جائزة، والشعائر التي تقام في عاشوراء شعائر جاهلية |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | الجواب                                                                             |
| ٧  | تعريف السنة                                                                        |
| ٧  | السنة لغة                                                                          |
| ۸  | السنة في الاصطلاح الشرعي                                                           |
| ٩  | تعريف البدعة                                                                       |
| ۹  | البدعة لغة                                                                         |
| ٩  | البدعة شرعاً                                                                       |
| 11 | الشعيرة لغةً                                                                       |
| ١٢ | هل للشعيرة معنيً شرعي؟                                                             |
| ١٣ | هل تصّرف الشارع في كيفية تطبيق الشعائر؟                                            |
| ١٨ | إيكال الشعائر إلى العرف هل يستلزم البدعة؟                                          |
| ۲۰ | أدلَّة إقامة المآتم والحزن والبكاء                                                 |

| ۲۰ | النوع الأول: الأدلة العامة               |
|----|------------------------------------------|
| ۲۳ | النوع الثاني: الأدلّة الخاصّة            |
| ۲۳ | الدليل الأول: الحزن والبكاء سنة تكوينية  |
| ۲٥ | بكاء السماء دماً حزناً على الحسين للسِّك |
| ۲۸ | بكاء الأرض دماً عبيطاً                   |
| ۲۹ | كسوف الشمس واضطراب الكواكب               |
| ۳۰ | بكاء ملائكة السماء                       |
| ۳۰ | جزور                                     |
| ۳۰ | ورس                                      |
| ۳۱ | الحيطان تسيل دماً                        |
| ۳۱ | قلم یکتب من دم                           |
| ۳۲ | اضطرام القصر ناراً                       |
| ۳۲ | نوح الجن                                 |
| ۳۳ | ثياب مصبوغة بدم                          |
| ۳۳ | انقلاب الدنانير خزفاً                    |
| ۳٤ | الدليل الثاني: البكاء والرثاء سنة قرآنية |
| ۳٤ | الجهة الأولى: الندبة والرثاء في القرآن   |
| ۳٤ | ١ – قصة الموءودة                         |

محتويات الكتاب

| ۳٥    | ٢- قصة يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦    | ٣- قصة أصحاب الأخدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸    | ٤ - قصة قتل قابيل هابيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۹    | ٥- قصّة فرعون وهامان مع بني إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۹    | ٦- تنديد واستنكار القرآن لقتل الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٠    | ٧- قصّة قتل ناقة صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٢    | الجهة الثانية: رثاء أهل البيت ومودتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩    | الجهة الثالثة: مدح القرآن للبكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اء ٥٨ | الدليل الثالث: البكاء وإقامة المآتم على الإمام الحسين من سنن الأنبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | القسم الأوّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٨    | ١- بكاء يعقوب على يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰۹    | ٧- بكاء يوسف على يعقوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٩    | القسم الثاني بكاء النبي على الإمام الحسين الله النبي على الإمام الحسين الله النبي الله على المام الحسين الله المام |
| ۳     | الدليل الرابع: بكاء الأوصياء من الأئمة ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٤    | الدليل الخامس: حث الرسول وأهل بيته ﷺ على البكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٦    | الدليل السادس: اندراج الشعائر الحسينية تحت عنوان تعظيم الشعائر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۲    | الدليل السابع: إن الحزن والبكاء والرثاء مما تقتضيه الفطرة البشرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٩    | معطيات إقامة المجالس والعزاء على الإمام الحسين لميَّك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الأجوبة الوافية في رد شبهات الوهابية                                    | <u>                                     </u> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ساوي في واقعة عاشوراء٧٠                                                 | أولاً: إبراز الجانب المأ                     |
| والنهي عن المنكر                                                        | ثانياً: الأمر بالمعروف و                     |
| بين الفكرة والعاطفة٧٥                                                   | ثالثاً: التفاعل الإيجابي                     |
| وة في المجتمع٧٩                                                         | رابعاً: إبراز جانب القد                      |
| ستقلالية المذهب وتعبئة جماهير٨٠                                         | خامساً: الحفاظ على ا                         |
| ΑΥ                                                                      | الخلاصة                                      |
| الفصل الثاني                                                            |                                              |
| التوسل في الشريعة الإسلامية                                             | جواز                                         |
| نه عبادة لغير الله، فكيف تتوسل الشيعة بالنبي (ص) وأهل بيته ﴿ ١٨٧٩ ﴿ ٨٧٩ | الشبهة: إن التوسل بغير الله شرك؛ لأ          |
| AV                                                                      |                                              |
| ر الله شرك؟٧٨                                                           | هل التوسل والاستعانة بغي                     |
| والوسائط                                                                | نظام الخلق نظام الأسباب                      |
| الوسائط؟                                                                | هل الله تعالى محتاج إلى                      |
| ٩٤                                                                      | لا تخلو الأرض من واسط                        |
| 90                                                                      | الكلمات والأسماء الإلهية                     |
| المخترعة                                                                | الله تعالى يُخطّئ الوسائط                    |
| 99                                                                      | حقيقة العبادة                                |

التوسل وعناوين أخر.....

| wa . |  |               |
|------|--|---------------|
| 491  |  | حتويات الكتاب |

| التوسل في الكتاب والسنة وسيرة المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التوسل في القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| التوسل في السنة النبوية وسيرة المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أولاً: التوسل بعموم الأنبياء والصالحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ثانياً: التوسل بالنبي عَيْرالله بالخصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١- قبل خلقه عَيْنَالَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧- التوسل بالنبي عَلِيَّالَةُ قبل البعثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| توسل اليهود بالنبي عَلِمُولَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| استسقاء عبد المطلُّب بالنبي عَلِيَّالَهُ وهو رضيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| استسقاء أبي طالب بالنبي وهو غلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣- التوسل بالنبي عَلِيْلَةً بعد البعثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أعرابي يستسقي بالنبي عَبِّاللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رجلٌ يطلب الإغاثة من النبي عَنْظَة الله عنه النبي عَنْظَة الله عنه |
| النبي هو الشفيع عند ربه في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| توسل النبي عَلِيْلَةُ بحقه وحقّ من سبقه من الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| توسل الضرير بالنبي عَيْنَالَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤- التوسل بالنبي عَلِمُللَّهُ بعد وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الأول: تعليم عثمان بن حنيف رجلاً التوسل بالنبي عَلَيْكَالْهُ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الثاني: توسل الأعرابي بالنبي عَبِّلاً الله عَبِيلاً الله عَبِيلاً الله عَبِيلاً الله الله عليه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 172   | الثالث: رجل يستسقي بالنبي عَلِيْلَةَ عند قبره                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 172   | الرابع: رجل آخر يأتي إلى قبر النبي عَلِيُّكَ                         |
| 170   | الخامس: مالك يأمر المنصور بالاستشفاع برسول الله عَلَيْلَةُ           |
| 170   | السادس: عائشة علمت المسلمين أن يتوسلوا بقبر النبي عَلِمُ اللَّهُ     |
| 170   | السابع: العلماء يحثُّون الزائرين على التوسل بقبر النبي عَلِيُّللَّهُ |
| ۱۳۰   | الثامن: التوسل بالنبي الأكرم عَلَيْلًا في زيارته                     |
| ۱۳۲   | شكال ابن تيمية                                                       |
| ١٣٢   | ١- القرآن يشهد على حياة النبي عَلِيلَة                               |
| ١٣٤   | ٧- النبي عَبِّلُهُ يسمع الصلاة عليه                                  |
| 140   | ٣- الأعمال تعرض على النبي عَلِيْلَةً بعد وفاته                       |
| المما | أولاً: روايات عرض الأعمال                                            |
| 127   | ثانياً: النبي عَلِيلَةً يرد السلام                                   |
| ١٣٨   | ٤-الأنبياء للبَيْكُ أحياء في قبورهم                                  |
| 12.   | ٥-الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء                                       |
| 181   | ٦- الرسول الأكرم عَيِّلاً ولقاء الأنبياء                             |
| 121   | ٧- حياة الشهداء                                                      |
|       | ٨- حياة سائر الموتى٨                                                 |
|       | أولاً: نبي الله صالح يخاطب قومه الهالكين                             |
|       | ثانياً: مخاطبة نبي الله شعيب لقومه الهالكين                          |

| 494 |  | حتويات الكتاب |
|-----|--|---------------|

| 188 | ثالثا: الأمر الإلهي للنبي عَنْ الله بالتكلم مع الأنبياء السابقين |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 120 | رابعاً: مخاطبة النبي عَبِّللَهُ قتلى المشركين                    |
| 127 | خامساً: في حياة سائر الموتي                                      |
| 127 | الميت يسمع قرع النعل                                             |
| 187 | الميت ينادي                                                      |

## التوسل بأهل البيت عليهم

| 1 £ 9 | أولاً: نبي الله آدم للشِّلاع توسل بمحمد وآل محمد        |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ١٥٠   | ثانياً: على أقرب الوسائل إلى الله                       |
| 107   | ثالثاً: التوسل بحق محمد وآل محمد أمان من الخوف          |
| 107   | رابعاً: أهل البيت لليَمْكُ مع رسول الله في درجة الوسيلة |
| 104   | أقوال التابعين والعلماء في التوسل بأهل البيتعلِئَلِيْمُ |
| 108   | التوسل بالأولياء والصالحين                              |
| 100   | التوسل بحق السائلين                                     |
| ١٥٦   | شفاعة الأحياء للأموات                                   |
| 107   | لتوسل بالقرآن الكريم                                    |
| 107   | لخلاصة                                                  |

# ملخص لما مرّ من نماذج التوسل بغير الله

| 10/ | التوسل بعموم الأنبياء                         |
|-----|-----------------------------------------------|
| 101 | التوسل بنبينا الأكرم محمد عَيِّلَةٍ           |
| 109 | الروايات تصرح بأن النبي عَبِّلاً هو الشفيع    |
| 17  | أمر النبي عَيْرالَةُ المسلمين بالتوسل         |
| 17  | ً<br>استشفاع الدوانيقي برسول الله عَيْلَاتُهُ |

#### الفصل الثالث

### اللعن في القرآن والسنة

| 17٣ | الشبهة: إن الشيعة يجيزون اللعن |
|-----|--------------------------------|
| ١٦٣ | الجواب                         |
| 17٣ | اللعن في اللغة                 |
|     |                                |
| 170 | اللعن في لغة العصر الحديث      |
| ١٦٦ | من هو الملعون؟ ولماذا يلعن ؟   |
| 177 | الموقف الشرعي من اللعن         |
| ١٦٦ | , <u> </u>                     |
| ١٦٧ | أو لاً: لعن الشطان             |

٦- الرسول الأكرم عَنِيلًا يلعن بعض الأفراد ................................ ١٧٥

٧- الرسول عَيْنَا لله عن من مثل بالحيوان ......٧

| way ////                              |                                                |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| T9V ///                               | محتويات الكتاب                                 |  |
| 189                                   | ثانياً: الأدلة الروائية                        |  |
| 184                                   | حاصل الاستدلال بهذه الطائفة                    |  |
| 191                                   | ثالثاً: تواتر القرآن                           |  |
| 197                                   | رابعاً: إعجاز القرآن                           |  |
| 197                                   | خامساً: روايات العرض على كتاب الله             |  |
| 194                                   | شواهد أخرى                                     |  |
| 198                                   | أقوال علماء الشيعة بعدم التحريف                |  |
| 199                                   | منشأ الشبهة في التحريف                         |  |
| مصحف الإمام علي للشِّك                |                                                |  |
| رآننآن                                | الشبهة: يوجد عند الشيعة مصحف خاص بعلي غير القر |  |
| · · · ·                               | الجواب على هذه الشبهة                          |  |
| ۲۰۳                                   | روايات تحريف القرآن عند أهل السنة              |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ١- آية الرجم                                   |  |
| ۲۰٤                                   | ٧- آية الرغبة                                  |  |
| · • •                                 | ٣-القرآن (١٠٢٧٠٠٠) حرف!!                       |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٤- ذهب من القرآن الكثير                        |  |
| ( • a                                 | ٥- ذهاب كثير من القرآن يوم اليمامة             |  |
|                                       | ٦- زيادة في مصحف عائشة                         |  |

| ٧- آية الرضعات أكلها داجن البيت                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| ٨- آيات أخر عند أبي بن كعب                                          |
| ٩- آيتان لم تكتبا في المصحف.                                        |
| ١٠- سورة الأحزاب أطول من البقرة                                     |
| ١١- سورة البراءة كانت تعدل سورة البقرة                              |
| أقوال محققي أهل السنة في إبطال القول بنسخ التلاوة                   |
| 1.11 1 1.11                                                         |
| الفصل الخامس                                                        |
| التقية                                                              |
| الشبهبة: التقية كذب لأجل الضرورة، فكيف يجعلها الشيعة من أصول الدين؟ |
| الجواب                                                              |
| ۲۱۳عهيد                                                             |
| هوية التقية                                                         |
| التقية في كلمات أهل اللغة                                           |
| المعنى الاصطلاحي للتقية                                             |
| التقية في كلمات علماء الشيعة                                        |
| التقية في كلمات أعلام أهل السنة                                     |
| النتيجة                                                             |

الأجوبة الوافية في رد شبهات الوهابية

| 499                                 | محتويات الكتاب                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 771                                 |                                                                   |
| YYY                                 | •                                                                 |
| YY0                                 |                                                                   |
| YY0                                 |                                                                   |
| YYo                                 | ما ذكره اللغويون                                                  |
| 777                                 |                                                                   |
| YY7                                 | ما ذكره المفسرون                                                  |
| YYV                                 | ما ذكره المحدّثون                                                 |
| YYA                                 | أسباب ومناشئ موهومة                                               |
| إلى اتخاذ التقية شعاراً ودثاراً ٢٢٩ | ١ ــتعارض وتكاذب الروايات والفتاوى في المذهب الشيعي أدّى          |
| YY4                                 | الجواب                                                            |
|                                     | ٧-استخدام التقية من أجل تمهيد الأرض الخصبة للوضع والدس            |
| ۲۳۰                                 | الجواب                                                            |
| تناع المسلمين بذريعة التقمية        | ٣ - طرح كل ما جاء عن أئمة أهل البيت المُهِلِّكُ موافق لما عليه إج |
| YYY                                 | الجو اب                                                           |

٤ – تمزيق وحدة المسلمين والانزواء بالطائفة الشيعية عن سائر المسلمين تحت ظل شعار التقية.....

الجواب .....

٥- تبرير العلاقات الحميمة التي كانت لأئمة أهل البيتمع الصحابة والتابعين وغيرهم من عموم المسلمين.... ٣٢٣٣

#### الأجوبة الوافية في رد شبهات الوهابية

| <b>۲</b> ۳٤                 | الجواب                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٥                         | ما هو حكم التقية في الاسلام؟                                                                      |
| 740                         | جواز ومشروعية التقية في القرآن الكريم                                                             |
| ۲٤٠                         | جواز التقية ومشروعيتها في السنة النبوية                                                           |
| Y£7                         | مشروعية التقية في أقوال الصحابة والتابعين وأعلام السنة                                            |
| 727                         | أقوال الصحابة في التقية                                                                           |
| Y£9                         | أقوال التابعين في التقية                                                                          |
| ۲۰۰                         | أقوال أعلام السنة في التقية                                                                       |
| Y00                         | التقية في سيرة المسلمين                                                                           |
| 777                         | التقية في نظر العقل والعقلاء                                                                      |
| ۲٦٣                         | الفطرة قاضية بجواز ومشروعية التقية                                                                |
| Y7£                         | ترك التقية افتتان في الدين                                                                        |
| 777                         | هل تبلغ التقية مرحلة الضرورة والوجوب؟                                                             |
|                             | الجانب الأول                                                                                      |
| Y7V                         | الجانب الثاني                                                                                     |
| Y7V                         | الجانب الثاني                                                                                     |
| Y7V                         | وجوب التقية في القرأن الكريم                                                                      |
| لَةِ وَأَحْــسِنُواْ إِنَّا | ١ ـ قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ ثُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ |

| Y7V | اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾                      |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 779 | ٢ – آيات الجهاد                                       |
| ۲۷۰ | ٣ – آيات صلاة الخوف                                   |
| YVY | وجوب التقية في السنة النبوية                          |
| YV£ | وجوب التقية عند علماء أهل السنة                       |
| YVA | أدلة الإكراه ووجوب دفع الضرر شرعاً                    |
|     | وجوب التقية في نظر العقل والعقلاء                     |
| ۲۸۰ | وجوب التقية في سيرة المسلمين                          |
| YAY | منزلة التقية في الإسلام                               |
| YAY | لا دين لمن لا تقية له                                 |
| YAY | الإجابة عن هذا التساؤل وجوه عديدة نشير إلى بعضها      |
| YAY | التقية في القول والفعل                                |
| YM  | سعة دائرة التقية                                      |
| YA9 | تقية المسلم مع المسلم في القرآن الكريم                |
|     | تقية المسلم مع المسلم في السنة النبوية                |
|     | تقية المسلم مع المسلم في سيرة المسلمين وأقوال العلماء |
|     | المداراة وحسن المعاشرة وثقافة التعايش                 |
| 797 | التقية المداراتية في القرآن الكريم                    |

| <b>****</b> | ٢- مناقشة الاستدلال بآية الطلاق        |
|-------------|----------------------------------------|
| 377         | ٣- مناقشة الاستدلال بآية المواريث      |
| ٣٣٥         | ٤- مناقشة الاستدلال بآية العدد         |
| ٣٣٥         | ويلاحظ عليه                            |
| ٣٣٥         | روايات مناهضة لزعم النسخ القرآني       |
| ٣٣٨         | ادعاء نسخ آية المتعة بأحاديث السنة     |
| 779         | مناقشة هذه ال <i>دعوى</i>              |
| ٣٤١         | ادعاءات النسخ معارضة لكلام عمر         |
| ٣٤٢         | اعتراف عمر بنفسه                       |
| ٣٤٣         | الحل الأمثل للمشكلة الجنسية            |
| ٣٤٣         | عوامل تصاعد المشكلة الجنسية            |
| نسية        | الحلول المطروحة في معالجة الحالة الج   |
| ٣٤٤         | الحل الأول: كبح الّغريزة الجنسية       |
| ٣٤٤         | الحل الثاني: الدعوة إلى الإباحية       |
| ٣٤٤         | الحل الثالث: الدعوة إلى الزواج الدائم. |
|             | الحل الرابع: الدعوة إلى الزواج المؤقت  |
| ۳٤٦         | إشكالات تثار حول المتعة                |
| ۳٤٧         | مناقشة الإشكال                         |
| ۳٤۸         | ومن نماذج أقوالهم في هذا الصدد         |
| ۳۰۰         | الخاتمة                                |
| Too         |                                        |
| <b>Y</b> AV | محتويات الكتاب                         |